



4.11

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٨٢٦٦

الترقيم الدولي

977-331-452-9







بحاول يحيكبرالل





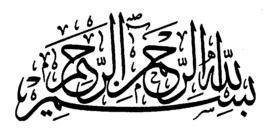







#### المقسادمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد على أله وصحبه والتابعين.

وبعد. . .

فإن البيت المسلم يمثل مسؤولية عظيمة على الأب والأم بصفة خاصَّة، وهذا البيت هو لبنة المجتمع، فإن صلح صلح المجتمع كله، وإن فسد فسد المجتمع كله، فهو بمنزلة الرأس من الجسد.

وهذا البيت هو الحائطُ المنيع، الذي يستطيع أن يصمد في وجه التخريب، الذي قد ينال من مؤسسات أخرى في المجتمع، هذا البيت المسلم هو الذي يستطيع أن يحمي أبناءه، وأن يقيهم بإذن الله تعالى من الوقوع في مزالق الفتن، أو الانحراف والانجراف مع تيارات معادية، قد تنال من دينه وأخلاقه.

وهذا البيت كان له الفضل - بعد فضل الله تعالى - في حماية المجتمع من محاولات التغريب والتخريب التي يكيلها الأعداء ليل نهار وحين ينهدم هذا البيت - لا قدر الله - وتتفكّك الأسرة، يستطيع الأعداء أن ينالوا من أفراده، ولهذا انصبت مكائدهم اليوم على محاولة هدم البيوت المسلمة، وتفكيك أوصالها، بوسائل شتى سنت عرض لها لاحقًا. يستغون من وراء ذلك الوصول للفرد المسلم، وتفريعه من محتواه الديني والتربوي والقيمي.



حتى لا تقوم لهذه الأمّة قائمة، ولا تكمل مشروع نهضتها. الذي يسير بخطى بطيئة، فيتعشر، بين خطوة وأخرى، لأن أعداءه بالداخل والخارج يقفون له بالمرصاد، لكن الله تعالى، وقد وعد هذه الأمة بالنصر المبين، إن هي استمسكت بدينها، واعتصمت بحبل الله تعالى ولم تتفرق. لن يدع هؤلاء الأعداء يكملون مسيرتهم التخريبية في المجتمع المسلم. لكن أيضًا لن يحدث هذا إلا إذا ساهمت جموع المسلمين في صنع هذا النصر وبذلت الغالي والثمين في سبيل الله. وهذا أيضًا بدوره لن يتم إلا إذا أخذت الأسرة المسلمة دورها، وقامت بمسؤوليتها تجاه أفرادها.

فعملت على العناية بالأبناء، وإحسان تربيتهم، والعمل على غرس معاني الأخوة فيهم، حتى يشبوا متحابين في الله. معتصمين بحبل الله، غير متفرقين.

وأودعت فيهم مبادىء الشريعة السمحاء، من الحق والعدل والمساواة، ورفع الظلم عن المظلومين، وحبِّ العلم والعمل، وإتقانه، وإحسانه، كأحسن ما يكون.

وأن يأخـذ الأبناء على عـاتقهم واجب الـنهوض بالأمـة من كـبوتهـا، وأن لا ينصرفوا إلى نفوسهم وشهواتهم ورغباتهم، تاركين أمتهم الإسلامية غارقة في التبعية الذليلة للغرب.

بل يأخذوا بكل السبل المشروعة لتحقيق هذه النهضة المنشودة. ولن يحقق الآباء هذا الأمر إلا إذا كانوا هم أولاً قدوة صالحة لأبنائهم، فيروا منهم الأفعال لا الأقوال فحسب، عندئذ سيكون البيت المسلم بحق، بيتًا كما يجب أن يكون. نسأل الله تعالى العلي القدير أن يُحقِّقَ هذه الآمال. وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عادل فتحي عبد الله AhmedAbdeldo@hotmail.com

#### انتبهوا..

## الأسرة المسلمة مستهدفة

لماذا نتحدث عن البيت المسلم في هذا الوقت بالذات؟

لا أظن الحدا ينازع القول في أن الأسرة هي أحد أهم محاضن التربية الأساسية في المجتمع.

بل ربما أصبحت هي الآن المحفن الوحيد الآمن، بعدما تم تخريب الكثير من المحاضن الأخرى، والأمر واضح للعيان، ولا يحتاج ذو عقل إلى دليل عليه.

ونتيجة للأهمية التربويَّة للأسرة، وجدنا المجتمع الغربي يسعى حثيثًا ومنذ العقد الأخير من القرن المنصرم، نحو هدف يَعُدُّهُ الأهم في أهدافه التوسعيَّة، ألا وهو تقويض أركان الأسرة، والترويج لأشكال الإباحية الجنسية، ومحاولة إلزام المجتمعات الشرقية عامة، والمسلمة خاصة بمبادئه وثقافته في هذا المجال، وذلك بعد انهيار الكتلة الشرقية، وسيطرة القطب الواحد على الزعامة في العالم، وفرض مفهوم العولمة على الشعوب، وبخاصة الشعوب المسلمة، ودول العالم الثالث، وجاء في هذا الإطار عقد عدة مؤتمرات، وإن شئت فسمها مؤامرات تحت مسميًّات مختلفة، لكنها لا تختلف في توصياتها.

وهي توصيات تهدف لهدم كيان الأسرة، ولإباحة الفوضى والإباحية الجنسية في المجتمع، وهي لا تستقي مبادئها من أي دين أو شريعة سماوية. ذلك لأن الأسرة كنظام للمجتمع، لا تختلف الشرائع السماوية المختلفة في الحض عليه، وتقديسه، وجعله الوسيلة الوحيدة الصحيحة والشرعة ألوجود الذرية، ولقضاء الشهوة، ولتكوين البيت، لكن هذه المؤامرات وتوصياتها تستقى مبادئها من الهوى، وتتخذه إلهًا من دون الله.



قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَره غَشَاوَةً ﴾ (سورة الجاثية: ٢٣).

والغريب أنهم يأتون بهذا السف ليتلوه في عواصم البلدان المسلمة، وعلى سبيل المثال فقد جاء في وثيقة مؤتمر (السكان والتنمية)(١) المنعقد بالقاهرة في الفترة من ٢٩ ربيع الأول ١٤١٥هـ (٥/٩/٤٩٩م) إلى ٨ ربيع الآخر ١٤١٥هـ (١٣/ ٩/ ١٩٩٤ م)، جاء في هذه الوثيقة، في الفقرة السابعة (ف٧/ ٤٤ ص:٥٣) ما نصه: «يتعين على البلدان، بدعم من المجتمع الدولي، أن تحمى، وتعزز حقوق المراهقين في التربيـة والمعلومات، والرعاية المتصلة بالصـحة الجنسية والتنـاسلية» (وقد يكون هذا مقبولاً، مع ما فيه من غموض، وتنكير في الألفاظ، وخلط مفاهيم التربية مع المعلومات، مع الرعاية المتصلة بصحة الجنس، والتناسل، إلا أنها من غير المقبول، الدعوة لغُلِّ سلطة الدولة، والإفتئات على سيادتها في إعطاء مقدمي خدمات الرعاية الصحيـة الحق في التدخل في الأسرة، وعزل الأبناء عن الآباء لاتخـاذ قرارات تتعلق بالجنس للمراهقين بمعزل عن الأسرة، وإسقاط توجيهها للأبناء، انظر إلى ما جاء في ذلك (ف٧/ ٤٣ ص: ٥٣) ونصه: «يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، والجنسية، والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن أن لا تحدُّ مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها، وفي إنجاز ذلك لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية والموافقة الواعية والاحترام» وهذا يعني أن إحدى

<sup>(</sup>۱) هكذا تم تسميته، لكنه في الحقيقة كان مؤتمرًا من أجل تمرير الحرية الجنسية للفتيات والمراهقين، وإباحة الإجهاض والشذوذ، ووثيقة المؤتمر تتكوَّن من (۱۲۱) صفحة منها (۱۰۰) صفحة تتحدث عن المعاني السابقة، والباقى تشير إلى التنمية.



وسائل الحد من النمو السكاني، يتم من خلال تقديم الشقافة والمعلومات الجنسية للمراهقين والمراهقات، ومن ثم إباحة الممارسات الجنسية لهذه الشريحة الاجتماعية من البشر في هذه السن الخطرة، من خلال حقِّهم في سرية هذه الأمور، وعدم انتهاكها من قِبَلِ المجتمع، بل والأسرة التي ينتمي إليها أولئك المراهقون (۱).

وتكتمل السلسلة الإنحلالية للأخلاق التي تدعو إليها الوثيقة، حين تشتمل بنودها على إباحة الإجهاض، تحت عنوان (الحمل غير المرغوب) من أجل أن تستمتع الفتاة بحياتها الخاصة بدون معوقات كما في (ص:٤٢، ص:٢٢) من الوثيقة كما تتحدث الوثيقة بطريقة مستترة عن إباحة الشذوذ، وذلك حين تقول (ص:٣٠) وتوصي بـ «وضع سياسات وقوانين، تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها»(٢٠).

وانظر إلى كلمة (تعددية أشكالها) يعني أن الأسرة ليست هي ذلك النمط المعروف لدينا، (زوج، زوجة، أولاد) كلا، بل هي عندهم ذات أشكال مختلفة، لإباحتهم الشذوذ، وزواج المثلية، ثم يأتي مؤتمر الطفل الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمر ٢٠٠١ لتطرح وثيقة (عالم جدير بالأطفال) وهي لا تختلف كثيرًا عما ذكرناه آنفًا من توصيات مؤتمر القاهرة، فهي تتحدث عن (إلغاء التمييز) بين الجنسين، و(خدمات الصحة الإنجابية)، وهي مصطلحات تعني الحرية الجنسية المطلقة للشباب والفتيات، وقد تناول هذه المؤتمرات كثيرٌ من المنظمات والهيئات الإسلامية بالنقد والتمحيص، منها على سبيل المثال اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل والتي عقدت اجتماعها السادس في شهر يوليو من نفس العام بمشاركة ١٢ منظمة أهلية، وتناقشت حول المصطلحات المذكورة آنفًا، وبينت خطورتها، كما حذر كثير من

<sup>(</sup>١)،(١) نقلاً عن: (وثيقة مؤتمر السكان والتنمية ـ رؤية شرعية ـ) للدكتور/ الحسيني سليمان جاد ـ كتاب الأمه: العدد ٥٣ جمادي الأولى ١٤١٧هـ.



العلماء والمفكرين المسلمين من خطورة هذه المؤامرات على الأسرة المسلمة وعلى المجتمع المسلم بصفة عامة. يقول المفكر الإسلامي الدكتور/ محمد يحيى \_ أستاذ الأدب الإنجليزي \_ بجامعة القاهرة: "إن مثل هذه المؤتمرات تذكرنا بما حدث في مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة في القاهرة وبكين، والغرض منها عمومًا هو إحداث تغيير جذري في القيم والمعايير الأخلاقية لدى الشعوب المسلمة، وهي حلقة جديدة في سلسلة عمليات التغريب والعلمنة السائدة على الساحة الآن».

ويحذر د/ يحيى من الانخداع بعناوين مثل «عالم جدير بالأطفال» ويعلق قائلاً: «إنها تحمل شعارات براقة تُخفى ما بداخلها من مكائد للإنسان في دول العالم الثالث عامة والإسلامي خاصة»، ويؤكد أن هذا المؤتمر يعد حلقة في سلسلة مترابطة تهدف إلى سلب الطفل هويته العقائدية والثقافية.

كما يهدف المؤتمر إلى ترك الطفل بلا توجيه، أو تربية، بمعنى أدق: بلا أب أو أم أو أسرة تحميه، وتوجه سلوكه، وتقومه ليكون شابًا صالحًا بمعنى الكلمة... وهذه الدعوة تؤكد ما يكن العالم المتقدم من عداء واضح للقيم والأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية "() نعم إن هذا كله يمثل صدى لقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ (سورة النساء: ٨٩).

إذا كانت الأسرة في الغرب قد انتهت أو كادت أن تنتهي، وإذا كانت العفة والشرف قد أصبحت أثرًا بعد عين عندهم، فلماذا يريدوننا مشلهم إلا إذا كان هدفهم ما ذكره الله تعالى في الآية السابقة الذكر، وما قاله سبحانه وتعالى أيضًا في قوله: ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسهم ﴾ (سورة البقرة: ١٠٩).

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن: Lahaonline.com 23-9-2002



إنهم يَعُدُّونَ قِيمنا وأخلاقنا خطرًا على حضارتهم وتراثهم، وهم يدركون جيدًا أنهم ماضون في طريق الضلال، وأن ما نحن عليه هو الحق، وهم يخشون من تزايد أعداد من يدخلون في الإسلام، حيث أنهم في تزايد مستمر عامًا بعد عام، كما يريدون فرض سيطرتهم، وهيمنتهم على الكون، وكذا فرض ثقافاتهم وقيمهم.

ولم يجدوا لذلك سبيلاً سوى الأسرة، فهي المعقل الأخير الذي استعصى على الهدم، بعدما هدموا المؤسسات الأخرى كافةً، أو خرَّبوها بوسائل متنوعة، لا تخفى على المثقف المسلم.

ولذلك ينبغي على الوالدين أن ينتبها لخطر هذه المؤامرات، وأن يعملا على تربية أبنائهم، تربية سليمة قائمة على الدين والأخلاق والمثل والقيم، حتى يعي السباب الدور الخبيث الذي يلعبه أعداؤنا ليسلخوا الشباب من دينه وخلقه، وقيمه وأهدافه العليا، وحتى يدرك الشباب، وتدرك الفتيات أن تلك الألفاظ البراقة التي يستخدمها الأعداء لترويج بضاعتهم العفنة، ما هي إلا زخرف القول غرورًا، ولا قيمة لها. وهذه طبيعة أعداء الله في كل وقت، وفي كل زمان، من شياطين الإنس والجن.

قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُ هُمْ إِلَىٰ بَعْضُ وَرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا ﴾ (سورة الانعام: ١١٢).

وتلك المصطلحات الفضفاضة التي استخدمها أعداء الله لتمرير الحرية الجنسية للمراهقين خصوصًا، ولاستبدال أشكال أخرى بالشكل الطبيعي للأسرة لا يرضاها الله ورسوله، ولا ترضاها النفوس السوية من البشر، أقول: تلك الأمور لا تخفى على عموم المسلمين، ويدرك خطورتها الكثيرون، وكان واجبًا علينا التذكير بها، ولفت الأنظار إليها، لبيان خطورتها، وآثارها الهدامة على الأسرة والأبناء.



وحتى يأخذ المسلمون حذرهم، وينبِّهوا أبناءهم، ويضعوا الجسور والسدود أمام هذا التيار الجارف من الانحرافات والشذوذ، والذي يغزونا في عقر دارنا عبر وسائل شتى، منها التلفاز والحاسب الآلى، والمجلات وغيرها.

ومن هنا يجب التحصن بالأسرة، وبقيمها وبمبادئها، والحرص على تقوية أواصرها، والربط بين أفرادها، وبث بذور الحب والتعاون على البر والتقوى بينهم، والحرص على عصمتهم من الانحرافات الواردة من الغير، وإصلاح ما بينهم، ورأب أي صدع يطرأ عليهم، وفتح قنوات الحوار والتعاون بين أسر المجتمع المختلفة، بُغيّة الترابط والتعاضد والتآذر والمناصرة.

كلُّ هذا وغيره من الأمور المضادة لتيار التخريب والتغريب. ضرورة تفرضها الظروف الراهنة والمستقبلة، والتي لا تبشر بخير، والتي يُكاد فيها ليل نهار، ويُدبَّر فيها صباح مساء للفئة المؤمنة حتى تنصرف عن دينها، وعن قيمها، وعن مبادئها وأهدافها، فهل نُفيق قبل فوات الأوان؟ ونحصِّنُ بيوتنا؟!.





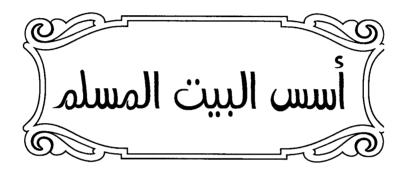

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### 



لقد حرص الإسلام على سلامة القصد من العمل الذي يقوم به المسلم، إذ أنه يُعدُّ سلامة القصد شرطًا أساسيًا من شروط قبول هذا العمل أيًا كان.

وقد عبر عن ذلك الحبيب المصطفى عارب المعلم الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الكام عن ذلك الحبيب المصطفى عارب المعلم المعلم

والزواج بِعَدِّه عملاً مهماً وعظيماً في حياة البشر، فقد حرص الإسلام على أن يجعله عملاً مهدفاً، حتى ينال عليه صاحبه الأجر والثواب. فالزواج ليس فعلاً بشريًا دنيويًا محضًا، بل هو خطوة في طريق صلاح الفرد والمجتمع، وهذه الخطوة ينال من يخطوها الأجر والثواب العظيم، ويظهر ذلك جليًا حين يجعل الله تعالى الزواج أحد أهم الصفات التي يدعو بها عباد الرحمن ربهم ليرزقهم إياها. يقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّاتِنَا قُرّةً أَعْيُن واجْعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٤٧).

ويُستأنس لذلك أيضاً بقول المصطفى عَلِيَكُم : «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي» .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصحح إسناده، كما رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والطبراني في «الأوسط».



فالغاية هنا ليست دنيوية فحسب، بل هي دينية أخروية أيضًا، وما أعظم أن يعين الله المرء على نصف دينه؟!.

بل إن النبي عليه جعل من قضاء الشهوة أيضًا، هذا العمل الذي يظن فيه أنه عمل دنيوي محض، جعل فيه النبي عليه أجرًا وثوابًا.

يقول عَلِيْكُمْ: "وفي بضع" أحدكم صدقة"، قالوا: «يا رسول الله: أياتي أحدنا شهوته ويكون له منها أجر؟، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر،"

وقال عَلِيْكُم : «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل الا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق» .

وفي هذا حضٌّ على حسن معاشرة الرجل زوجَهُ، وابتغاء الثواب والأجر من الله تعالى في ذلك الأمر.

فمسألة الزواج، وإقامة البيت المسلم ينبغى أن يتوفر لها أولاً سلامة نية، بل إنه يحيا ويموت لله تعالى، يعمل لله، ويأكل لله، ويشرب لله، ولذلك فهو لا يخالف أوامره سبحانه وتعالى في حياته.

<sup>(</sup>١) بضع: من المباضعة، وهي جماع الرجل زوجَهُ.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه، وأحمد وغيرهم وصححه الألباني بمثله، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (٤٥٣٤).



فسلامة القصد تجعله لا يبتعد عن منهج الله تعالى في اختسياره، وفي بنائه وغير ذلك من أمور الزواج. وهو في هذا كله يضع نُصَّبَ عينيه قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (سورة الانعام: ١٦٢-١٦٣).

أما الذي يتزوج هكذا بغير هدف، ولا نية، ولا هم له إلا قبضاء الشهوة فحسب، ولا ينظر لما للزواج وللبيت المسلم من أهداف أخرى، أو غايات خلاف الأمور الدنيوية، فهذا لا يؤجر لعدم وجود النية، ولأنه لا يرعى الله في حياته الزوجية ولا في بيته، إذ أنه نتيجة لسوء القصد نجده لا يحسن الاختيار، كما نجده لا يرعى الحلال والحرام في سلوكياته ولا في سلوكيات زوجه وأولاده. فسلامة القصد أساس مهم وضروري من أسس إقامة البيت المسلم.





### الأساس الثاني حرية الاختيار



لقد منح الإسلام المرأة حرية اختيار الزوج وشريك الحياة، فلا يجوز أن تكره على أن تتسزوج بمن لا ترغب الزواج به، وإن أكسرهت على السزواج بمن لا ترغب فيجوز لولى الأمر رد نكاحها.

فعن أبي هريرة وُطَّيْ أن رسول الله عِيَّالِيَّ قال: «لا تنكح الأيم (۱) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: «يا رسول الله، وكيف إذنها؟، قال: «أن تسكت» (۱).

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكرهت ذلك، فأتت النبي عالِيَّا في فردَّ نكاحها (٢٠).

وعن ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي عَلَيْكُ فَلَمُ أَن أَباها زوجها وهي كارهةٌ، فخيرها النبي عَلَيْكُ (٤٠).

والأحاديث في هذا الباب والآثار كثيرة ، وفيسرة ، وكلها تدل على عدم جواز إجبار المرأة سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا على الزواج بمن لا ترغب. وفي هذا حفظ لحق المرأة ، ولكرامتها ، وحرص على دوام عشرتها لزوجها ، وحياتها من بعد حياة زوجية

<sup>(</sup>١) الأبيم: هي غير المتـزوجة، وهو لفظ يطلق على المرأة والرجل، والأبيم المقصودة هنــا هي من سبق لها الزواج وفارقت زوجها بطلاق أو بغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود.



سعيدة، حيث أنه من غير المأمون ممن تزوجت برجل لا ترغب فيه، من غير المأمول والمرجو منها أن تحبه، أو أن تسعد معه، لذلك فقد أوجب الإسلام على الآباء عدم تزويج بناتهن بغير إذنهن.

والخلاف الوارد في الحديث بخصوص البكر والثيب في الأولى تُستأذن والثانية تُستأمر، خلاف ليس جوهريًا، إذ أن الإذن من كلتيهما مطلوب، لكن مع البكر، ونتيجة للحياء العذري، فهي تُستأذن «وإذنها صماتها» أو «أن تسكت» كما جاء في الصحيح، أما الثيب فلا يجوز زواجها حتى تأمر هي بذلك، إذا أنها أقل حياءً بخصوص هذا الموضوع، وقد تكون صاحبة أولاد ونحو ذلك، فهي لن تستحي من طلب الزواج كما الأمر بخصوص البكر.

والخلاصة: أن طلب إذن المرأة في الزواج أمر واجب، ولا يجوز إكراه البنت على الارتباط بمن لا ترغب فيه، وأن هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس للأب أو الأم أن يدعي أحدهما أو كلاهما معرفته بمصلحة البنت أكثر منها فيرغمها على الزواج بمن لا تريد، منتهكًا بذلك حقها في الاختيار. أو أن يمارس عليها ضغوطًا من نوع معين لإجبارها على الرضى أو الموافقة على الرغم منها بمن لا تريد. ويجوز عندئذ أن تلجأ المرأة للقضاء ليرد تكاحها إن شاءت، كما فعلت ذلك خنساء بنت خدام على عهد رسول الله على على أو غيرها من النساء.

وبهذا الأساس (حرية الاختيار) فإن الإسلام يكون قد سبق كل حضارات الأرض جميعًا في تكريم المرأة بإعطائها حق الاختيار، وعدم إجبارها على الزواج بمن لا ترغب، في حين أن الشرائع الأرضية الأخرى كانت لا ترى للمرأة مثل هذا الحق، بل وأتباع الشرائع السماوية السابقة أيضًا كانوا يسلبونها هذا الحق.





# الأساس الثالث حسن الاختيار

إن الزواج رباط مقدس، وميثاق غليظ، وهو عشرة عمر، ورفقة حياة، ومن ثم فقد وجب على كل من الزوجين التدقيق في مسألة الاختيار، وعدم التسرع باختيار الزوج من غير تثبت من دينه وأخلاقه.

فأساس الاختيار هو الدين والخلق، ومن اختار على هذا الأساس فقد أحسن الاختيار، ومن نحاه جانبًا فقد أساء الاختيار. فمن اختار شريك حياته على أساس المال والجاه، أو الجمال والوجاهة فحسب فقد خسر خسرانًا مبينًا.

فعن رسول الله علي أنه قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك، (١٠)

يعني إن لم تجعل أساس اختيارك ذات الدين فقد تلطخت يداك بالتراب، وهذا كناية عن الخسارة الكبيرة.

وذلك لاعـتبـارات كثيـرة، فالمـرأة ذات الدين تكون له عونًا على الطـاعة، ولا تشجعه على المعصية أبدًا، كمـا أنها تكون أحرص على مرضاته، وهي أيضًا المستأمنة على ماله وعياله، وكذا على أسراره وأخباره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.



أما من تسرع فاخــتار على أساس الجمال أو المال مثلاً مهمــلاً الدين، فإن الجمال يفنى، والمال يفنى، ويبقى الخلق السيء الذي لا يطيقه الزوج.

وكما أوصى الإسلام الرجل بحسن اختيار المرأة الصالحة لتكون له زوجًا فقد أوصى أيضًا المرأة ووليها بحسن اختيار الزوج، وعدم النظر للأمور الأخرى خلاف الدين وعَدِّها هي الأساس.

وذلك لأن ولي المرأة عادةً ما يفرح بالزوج الغني، فيتسرع بقبول والموافقة عليه من دون النظر لأخلاقه، والتدقيق في صفاته، يقول علي الخاص التاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (١)

نعم وأي فتنة حين يفضل الغني الطالح على الفقير الصالح، فيغري ذلك السفهاء بالاستهزاء بالدين، ويتسبب في العجز للفقراء وفقدان الأمل في الزواج.

وَلقد وعظ الله المؤمنين بقبول الزوج المؤمن وإن كان فقيراً حتى يغنيه الله من فضله. قال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ (٢٠ مِنكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ (سورة النور: ٣٢).

فلا يجعل الولي تنصب عينيه غنى الزوج قبل خلقه وأمانته، ولا تنظر الفتاة إلى المال وتترك الدين والأخلاق، فقد تتزوج شابًا غنيًا غير ملتزم بخلق الإسلام فيكون زواجًا غير موفق، وتندم بعد فوات الأوان. فلتحسن لذلك الاختيار وهي مازالت في بر الأمان.



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وابن ماجه وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) الأيامى: جمع (أيم) وهو غير المتزوج، ويطلق على الذكر والأنثى.



### الأساس الرابع المسودة والسرحمة



قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة الروم: ٢١).

المودة والحب بين الزوجين يُعدّان أساسًا مهمًا، ودعامة قوية، من أسس ودعائم الحياة الزوجية، وليس الحب المقصود هنا هو تلك العاطفة الحادة القوية الجارفة التي قد تتولد لدى المراهقين. لكن الحب في الحياة الزوجية هو ذلك الشعور العميق بمتانة العلاقة وقوتها بين الزوجين، تلك العاطفة وذلك الشعور الذي يتولد من العشرة الطيبة، ومن خوف كلا الزوجين على الآخر، وعطائه المتميز له.

وهذا الحب وتلك المودة منَّة وفضل من الله تعالى، وليست فضلاً من أحد غيره، قال تعالى عن المؤمنين وحبهم لبعضهم البعض: ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (سورة الانفال:٦٣).

تلك الألفة والمودة وذلك الحب هو فـضلٌ عظيم يمنحه الله من يشاء من عـباده، ممن أطاعوه، وعرفوا فضله، وقاموا بواجباتهم تجاه ربهم وتجاه غيرهم.

وهذا الحب ليس شيئًا يستحي منه الأزواج، كلا، لأنه ينبغي أن يشمل كل الأزواج، وأوضح مثال على هذا الحب الزوجي، سيد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد عليها الذي أحب زوجه الأولى والتي قضى معها زهرة شبابه، ولم يتزوج عليها غيرها، حتى ماتت، وقد تزوجها وهو في سن الخامسة والعشرين، وماتت وهو في



سن الخمسين، فعاش معها خمسًا وعـشرين سنة، وقد تزوجها ثيبًا وكان عمرها آنذاك أربعين سنة، وماتت وهي في الخامسة والستين من عمرها، ولقد أحبها على حبًا شديدًا، وكان يقول عنها: «إني رزقت حبّها» .

ولشدة حبه إياها حتى بعد وفاتها غارت منها أم المؤمنين عائشة وله على الرغم من حبه العظيم لها أيضًا على الله أنها غارت منها لكثرة ذكره إياها.

فتجرأت مرة وقالت عنها لرسول الله عَيْكُ : «هل كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيراً منها؟» .

قال: فغضب، وقال: «لا والله ما أبدلني الله خيراً منها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذا حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء، "". قالت: «فقلت في نفسي لا أذكرها بعدها بسيئة أبداً».

هذا الحب الكبير كان منة من الله وفضلاً، وذلك لحسن خلقه عالي ، وكرم أخلاق خديجة وطنيها، وقيامها بواجبها كزوج وكمسلمة حق القيام وهذا الحب لم يكن استثناء، بل كان عالي الله يحب أزواجه كافة وعمن تميزت بحبه عالي أيضًا، زوجه أم المؤمنين عائشة وطني حيث سأله ذات مرة أحد أصحابه: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة»، قال: من الرجال؟ قال: «أبوها».

وحيث كان يداعبها عَيِّاتُ في قول لها: «إني الأعلم إذا كنت عن راضية، وإذا كنت على عُضيى»، قالت: «قلت: من أين تعرف ذلك؟».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقصد نفسها مُحلَّى حيث لم يتزوج عَلِيْكُم بكرًا غيرها، ولكونها بنت الصديق رُطَّعُ...

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وحسن إسناده عن أحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.



فقال: «أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم،، قالت: «قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، (١).

وهذا هو الحب، إذا أنها تقول ما معناه، أنك في القلب يا رسول الله، ولا أترك إلا اسمك فقط، حتى في حال غضبي، لكنك أنت وحبك تملأ قلبي، وهذا يدل أيضًا على أن الزواج، والحياة الزوجية لا تخلو من المشكلات، ولا تخلو من غضب الزوج من زوجها، وغضبه منها كذلك، فهذه طبيعة الحياة، لكن كلَّ هذا لا يفقد الحب قوته، ولا عاطفته.

هذا الحب الذي لا يفتر طوال العمر، وينظل حتى نهاية الحياة. تقول السيدة عائد شق وفي يومي، وبين عائد شق وفي يون الله علي أن رسول الله وفي توفي في بين وفي يومي، وبين سحري (٢) ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن (بن أبي بكر \_ أخوها \_) وبيده السواك، وأنا مسنده رسول الله وفي فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يجب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناوله فاشتد عليه، فقلت: الينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره...، (١)

وهكذا كانت بقية أزواجه عَرَّا يَحببنه حبًا جمًا، مثل السيدة زينب بنت جحش التي كان يشرب النبي عَرَّا الله عندها عسلاً، وكانت جميلة كأجمل النساء فغارت منها عائشة وحفصة وَلَّهُ واتفقتا على أمر «المغافير» في القصة المعروفة في التحريم في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ... ﴾ (سورة التحريم: ١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) سحري: صدري (الرئة).

<sup>(</sup>٣) النحر: أعلى الصدر، المقصود أنه مات ورأسه على صدرها عَرَاكِهُم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) المفافير: نبات صمغي حلو الطعم كريه الرائحه.



وذلك حين عزم عَرِين على ألا يشرب العسل مرة ثانية لما قالت لـ ه حفه وعائشة رائحة فمك مغافير...

ومما يدل أيضًا على حب أزواجه كلهن له على النهن فضلن الحياة معه على شظف العيش، وبساطة الحال على أن يسرحهن سراحًا جميلًا، حين نزلت عليه آية التخيير لأزواجه في سورة الأحزاب.

وهذا الحب والود بين الزوجين ينال عليه كلاهما الأجر والثواب، فهو سعادة في الدنيا، وسعادة في الآخرة أيضًا، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله عن الدنيا، وسعادة في الآخرة أيضًا، عن نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في (۱) امراتك، (۲).

فانظر كيف يجعل النبي عَلَيْكُم هذا الحب والود صدقة من باب الصدقات المقبولة!».

وقد كانت بيـوت المؤمنين والمؤمنات في عهد النبـوة، تنعم. بهذا الحب الدافىء بين الزوجين.

تقول أم سلمة: سمعت رسول الله عَرِيَّاتُهُم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: «إنا لله، وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها،

<sup>(</sup>١) في: يعنى فم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.



فانظر إلى صبر تلك الزوج، وطاعتها لله ورسوله، فعلى الرغم من أنها مقتنعة تمامًا بحب أبي سلمة الذي توفى، وحزنها الشديد عليه، واقتناعها بأنه خير الناس كما ذكرنا، إلا أنها طاعة لله ورسوله قالت الدعاء المذكور في الحديث، فأخلف الله لها خيرًا من أبي سلمة، فطلبها للزواج خير البشر أجمعين سيدنا محمد عربي معنى وأصبحت أمًا للمؤمنين جميعًا.

هذه المرأة المؤمنة المهاجرة الباكية حبًا لله ولرسوله حين منعها أهلها من الهجرة، ثم سمحوا لها بالهجرة، هذه المرأة حين مات زوجها أبو سلمة أقسمت لتبكينًه بكاءً شديدًا كعادة العرب في الجاهلية، فلما سمعت النبي عالي المنطق عن ذلك، امتثلت لقوله، وصبرت صبرًا جميلاً.

تقول أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب، وفي أرض غريبة لأبكينّه بكاءً يُتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذا أقبلت امرأة من الصعيد (مكان عال في المدينة) تريد أن تسعدني (يعني تبكي معها وتنوح)، فاستقبلها رسول الله عليني وقال: والريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا اخرجه الله منه؟ مرتين، فكففت عن البكاء، فلم أبك (۱).

لقد كانت تفهم قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لُؤُمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ (سورة الأحزاب:٣٦).

<sup>(</sup>١)، (٢) رواهما مسلم.



وإلى جانب الحب والمودة بين الزوجين يجب أيضًا أن تتوفر الرحمة، والرحمة أحد نتائج الحب، فالحب يجعل صاحبه رحيمًا بمن أحبه، فقد يؤثر المحب حبيبه على نفسه، ويعذره إذا قصر في خدمته.

وقد يصبر عليه صبرًا جميلاً، ولا يعنفه، ولا يقسو عليه، وهذا الخلق أيضًا منّةٌ من الله تعالى، وعطيةٌ من عطاياه، قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ مَن اللّه لِنتَ لَهُمْ وَاللّه تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (سورة آل عمران:١٥٩). هذه الرحمة من الله تعالى هي التي يتراحم بها الناس، ويتسراحم بها الزوجان فيما بينهما.

وهي التي تجعل كليهما لينًا مع الآخر، سهلاً معه في التعامل، وليس قاسيًا ولافظًا غليظًا.

ويفرك، تعني يبغض، فلا يبغض الزوج زوجه لكونها تتصف بعض الصفات الخلقية أو الخلقية التي لا تعجبه، بل قد يكون فيها من الصفات الأخرى الجميلة، فليصبر على ما لا يعجبه فيها.

وهذا من الرحمة المطلوبة بين الزوجين، بل إنه ربما تكون بالزوج صفات لا تعجب الزوج مما يدعوه لكراهيتها، وقد تكون هي خيرًا له من غيرها، فلا يتسرع الزوج بكره زوجه لبعض صفاتها، يقول الله تعالى بخصوص هذا المعنى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء: ١٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



نعم قد يكون فيها خير كثير ، فلا تتسرع أيها الزوج ببغض زوجِك ولكن عليك بالرحمة بها والصبر على طباعها، والتدرج معها في تغيير أو تعديل بعض سلوكياتها...

النبي عَالِيَكُ يوصيك أيها الزوج الكريم بالصبر على طباع زوجِك الأنشوية، والتي تتميز بها عن الرجل، مثل سرعة انفعالها، وشدة عاطفيتها، وسرعة تأثرها بالمشاكل اليومية...

فيقول عَلَيْكُم : «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوجَ شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء، (١)

وهذا العوجُ موجودٌ في كلٌ النساءِ، وهو ما ذكرناه آنفًا من اختلاف خلقتها عن الرجل وزيادة عاطفتها وسرعة انفعالها وتأثرها... إلخ.

وهذا يناسب خلقتها لكونها امرأةً، وهكذا خلقها الله عزَّ وجلَّ لتتلاءم مع دورها في الحياة كأمَّ وزوج بشكل أساسي.

كما تعني الرحمة بين الزوجين أيضًا صبر المرأة على حال زوجها، وأن تعيش معه على (الحلوة والمرة) كما يقولون، ولا تسخط على حالها، أو تشتكي حالها للناس، فهذا ليس بخلق الزوج المسلمة.

ولقد صبرت نساء النبي عَلِيَظِينِهِ معه على شظف العيش، لدرجة أنه كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا توقد في بيوتهن النار، وما كان طعامهن إلا التمر والماء.

وهذا الصبر من الرحمة التي يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، وفي قلب من يستحقها من المؤمنات. وقد وجدنا من أمهاتنا المؤمنات من صبرت على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.



حال زوجها، وعاشت معه في السراء والضراء، لا تشتكي، ولا يعلم بحالها أحدٌ من الناس، وهناك كثيرٌ من البيوت ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣).

فلا تشتكي المرأة لأحـد أبدًا حالها، بل تراها تحسبهـا غنيةً، وهي في واقع الحال من الفقراء الذين يستحقون الزكاة.

ولنساء المسلمين في هذا المضمار المثل والقدوة في أمهات المؤمنين، وفي كل امرأة مؤمنة صالحة تعرف حق الله، وحق الزوج، ويعرف قلبها الرحمة بالزوج، والصبر معه على كل حال، فتشكر في السرَّاء وتصبر في الضرَّاء.





# الأساس الخامس التعــُــاون والتـــآزر

من أسس الأسرة المسلمة التعاون، هذا التعاون الذي يكون من الجانبين، من الرجل والمرأة على حد سواء، تعاون في الإنفاق على الأسرة، وتعاون في شؤون البيت، وتعاون كذلك في تربية الأبناء.

<sup>(</sup>١) أي فقير .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم واللفظ له.



وهكذا يبين رسول الله عَيْنِ أن صدقة الزوج على زوجها وأولادها جائزة، بل ولها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة.

فالمرأة هنا شاركت زوجها، وعاونته في الإنفاق على الأسرة، فحين يكون الزوج فقيرًا، وزوجُهُ غنيةً، عندئذ فإن لها أن تعاونه في النفقة، ولها الأجر العظيم والثواب الجزيل.

وقد ورد أن زينب هذه كانت لها صنعةٌ تكتسبُ منها المال، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح.

ولا يعني هذا أن المرأة مُكلَّفة بالإنفاق على الأسرة، كلا، فالرجل هو المكلف بهذا، لكن هذا لا يمنع التعاون بينهما، حين يكون الزوج فقيرًا، وزوجُهُ غنيةً من ميراث أو من عمل أو صنعة تقوم بها.

هذا مع اعتراف الإسلام للمرأة باستقلاليتها المالية، وأنه يجوز لها التصدق والتصرف في مالها بغير إذن زوجها كما أقرَّ بذلك جمهور الفقهاء (١).

هذا بخصوص التعاون بين الزوجين من أجل الإنفاق على الأسرة، هذا التعاون الذي يعني حب كل من الزوجين للآخر، وعدم تركه يواجه متاعب المسؤولية وحده مع عدم القدرة عليها أو على إتمامها على أكمل وجه ممكن.

وكذلك بدافع الحب والرحمة بين الزوجين ينبغي عليهما أن يتعاونا فيما بينهما في شئون المبيت، وليس عيبًا مطلقًا أن يساعد الزوج زوجَهُ في شئون المنزل، أي في

<sup>(</sup>۱) وفي هذا خلاف معروف، وعند الجمهور جواز ذلك كما ذكرنا بشرط أن تكون المرأة غيرَ سفيهة، وخالف طاوسُ فمنع ذلك مطلقًا، وقال مالك: لا يجوز أن تُعطي من مالها بغير إذن زوجها ولُو كانت رشيدةً إلا من الثلث، انظر تفصيل ذلك في: "فتح الباري ٦/ ١٤٥ وما بعدها".



أعمال الطبخ وتنظيف البيت والعناية بالأولاد ونحو ذلك. . . ليس عيبًا معاونة المرأة في مثل هذه الأمور كما يعتقد بعض الناس، وخير دليل على ذلك سيد البشرية محمد عرب عيث كان يُعين أهله في خدمة البيت.

يعني في أعمال البيت. وهو من هو.

فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة وَعَيْها: ما كان رسول الله عَلَيْها يعمل في بيته؟ قالت: «كان بشراً من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه،

في الصحيح أن الأسود ولا قال: سألت عائشة: «ما كان النبي عاليك عاليك عاليك عاليك عاليك عاليك عاليك الله عاليك ال

قالت: «كان يكون في مهنة أهله (٢) ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» ... .

وفي مسند أحمد عن هـشام بن عروة عن أبيه (١) عن عائشة وطي أنها سُئلت ما كان رسول الله عرب يعمل في بيته؟ قالت: «كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، (٥).

وهكذا كان حال أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا يعملون في بيوتهم، كما يدل عليه قول عائشة وطيعها: «ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٦٧١).

<sup>(</sup>٢) مهنة اهله: يعنى خدمة أهله.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) هو عروة بن الزبير بن العوام وعائشة خالته ﴿ يُعْتُثُمُ أَجَمَّعُينَ .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد وابن حسان وأبو يعلي والطبراني في «الأوسط»، وصححه الألسباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٤٨١٣).



وفي حديث جابر في غزوة الخندق ما يدل على ذلك أيضًا، عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله عَيْنِ وأيت خمصًا شديدًا، فأنكفأت ألى امرأتي، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله عَيْنِ خمصًا شديدًا، فأخرجت لي جرابًا فيه صاع أن من شعير، ولنا بهيمة داجن أقال: فذبحتها وطحنت الشعير.

وفي قول جابر: «فذبحتها، وطحنت. . . إلخ».

دليل على قيام جابر بأمر الطعام وحده، أو على الأقبل مساعدته لامرأته في تجهيزه.

ونلفت النظر لنقطة مهمة في هذا المقام، وهي أنه عندما يكون الرجل لديه ضيف وقد أُعِد لهم الطعام، فإنه ينبغي عليه أن يعين أهله ويساعدهم في خدمة الضيف، وتجهيز الطعام لهم إذا لم يكن عندهم من يفعل ذلك من الخدم، فإن المرأة قد تتعب من إعداد أنواع كثيرة من الطعام جملة واحدة، وتحتاج لمن يساعدها، كذلك في تنظيف الأواني بعد فراغ الضيف من الطعام.

<sup>(</sup>١) خَمَصًا: "بفتح الخاء والميم أي ضامر البطن من الجوع" ذكره النووي.

<sup>(</sup>٢) فانكفأت: يعنى انقلبت ورجعت.

<sup>(</sup>٣) صاع من شعير: الصاع أربعة أمداد، والمد الحفنة بكفي الرجل المعتدل.

<sup>(</sup>٤) داجن: الداجن ما يألف البيوت من البهائم.

<sup>(</sup>٥) بُرمتها: البرمة القدر الذي يوضع فيه الطعام.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم واللفظ له.



إن تعاون الزوج مع زوجه يشعرها بحبه لها، وبخوفه عليها، وتقديره لتعبها، ولثقل المهمة الملقاة على عاتقها، أما الزوج الذي يستهين بأعمال زوجه أو يسخر منها، أو يحتقر ما تقوم به من عمل منزلي، فإنه يزرع بذور المشاكل والخلافات في بيته من حيث يدري أو لا يدري.

كذلك فإن على الزوج أن يساعد زوجه في تربية الأبناء، بل إن عليه دورًا معها في تربيتهم وتوجيههم وإرشادهم، ولا يترك الأمر كله للأم، بل لابد أن يضع بصمته في تربية أبنائه، وفي أخلاقهم وفي ثقافاتهم، وفهمهم لطبيعة الحياة الدنيا، وغايتها، وطريقة العيش فيها. ولا يترك أولاده هكذا للظروف وللمحتمع فيتشكلوا بطريقة قد لا تعجبه مستقبلاً، وقد لا ترضي الله تعالى وهو المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الأمر.





# الأساس السادس المرجعية الشرعية

البيت المسلم يقوم على أسس لا تخالف ولا تضاد مبادي، الشرع الحنيف، كما يعتمد أفراده جميعًا هذه المرجعية في كل أمر يطرأ عليهم. والمرجعية الشرعية عندهم هي الأساس في الكسب، وفي الإنفاق، فلا يقبل الأبناء ولا تقبل الزوج أن يُنفق عليهم من كسب غير مشروع، وقد روي عن نساء سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وعليهن أنهن كُنَّ يودعن أزواجهن في الصباح قائلات لهم: «اتقوا الله فينا، ولا تطعمونا حرامًا، فإنَّا نصبر على الجوع في الدنيا، ولا نصبر على الناريوم القيامة».

كذلك لا يقبل أفرادُ الأسرة المسلمة، أن تُنفق أموالهم في غير الحلال، ولا أن يشتروا بها شيئًا محرمًا. ولا أن يتعاملوا بها بالربا المحرم الذي توعد الله صاحبه بحرب من الله ورسوله.

فالبيت المسلم يعتمد المعاملات الحلال، في البيع والشراء، وفي الكسب والإنفاق، وفي المعاملات كافةً.

كذلك فإن الزوجين يعتمدان المرجعيَّة الشرعيَّة كحل لما يطرأ عليهما من مشكلات، وينزلان على حكم الله ورسوله. امتثالاً لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ مِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً مَبِينًا ﴾ (سورة الاحزاب:٣٦).



فلا يظلم الزوج زوجَه، ولا يهضمها حقوقَها، ولا يغفل واجباته تجاهها، ويعلم أن الله تعالى قد استرعاه عليها وعلى أولاده وأنه سبحانه وتعالى سائله عن رعيته حفظ ذلك أم ضيَّعه.

قال رسول الله عَلَيْكُم : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يُسأل الرجلُ عن أهل بيته، (١).

وحين يختلف الزوجان، لا يجور أيٌّ منهما على صاحبه، لكن يحترمه، ويحترم حقوقه، ولا يفترى عليه كلامًا لم يتفوَّه به، بل يعدل عند الرضا والغضب.

وإذا خاصم أحدُهما صاحبه لسبب ما، فلا يفجر في الخصومة، لكن يترفق، ويغفر بسرعة لصاحبه إساءته إليه، ويمتشل قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (سورة نصلت: ٣٤).

وعندما تكون المرجعية الشرعية هي الأساس في التعامل بين أفراد الأسرة وبينهم وبين المجتمع، عندئذ سنرى مجتمعًا مسلمًا بحق، وستندثر المشكلات والقضايا التي تحفل بها ساحات المحاكم، وستعود الأخوة الإسلامية الحقة إلى الوجود



<sup>(</sup>١) رواه النسائي وغيره، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٦٣٦).







# البيت المسلم والجيران



بعض الناس تعد الشيء الأمثل في التعامل مع الجيران هو أن يتجنبهم ولا يتعامل معهم، ويقول «أنا في حالي» ولا أحب أن أتعر في على أحد. وقد تجد في البيت الواحد أكثر من شقة لا يعرف أصحابها جيرانهم مع أنهم يسكنون بيتًا واحدًا. ويعتقد البعض أن عدم مخالطة الجيران هو الأفضل، حتى لو أن جاره احتاج مساعدة ما، فلا يساعده. ولا يخفى أن هذه الأفكار وتلك المعتقدات خاطئة ، وليست من مبادىء ديننا الحنيف، فالإسلام دين الجماعة، وهو يحض على تعارف المسلمين، وتعاونهم على البر والتقوى، ومساعدة بعضهم البعض، والوقوف معًا صفًا واحدًا تجاه العدو، الذي يبغى تمزيق وحدة المسلمين، وغرس بذور الفرقة بينهم.

يقول رسول الله على الله على الله على الله على الله على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» .

ولن يتم هذا الحب في الله إلا بالتعاون، والذي يبدأ بإفشاء السلام كما ذكر الرسول عَلِيْكِيمٍ.

ويقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ ﴾ (سورة المائدة: ٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وأحمد، والترمذي وصححه، أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم.



ويقول عَرَّاكُم ناصحًا بعدم العزلة من الناس، يقول: «المسلم الذي يخالط الناس ويقول: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» (١).

بل إن مخالطة الناس، ومساعدتهم قد تكون منجية للعبد من الهلاك. في الدنيا والآخرة.

أما في الآخرة، فيدل على ذلك حديث رسول الله على الآخرة، فيدل على ذلك حديث رسول الله على الآخرة، وكان موسراً، كان قبلكم، فلم يوجد له من الخيرشيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسراً، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، (۲).

وكذلك فإن فعل الخير كما يُنجي العبد من الهلاك في الآخرة، فإنه يكون سببًا كذلك لنجاته من الهلاك في الحياة الدنيا.

يقول عاليكم: «صنائعُ المعروف تقي مصارع السوء».

هذا ولقد تواترت الأخبار الصحيحة بالحث على الأخوة الإيمانية، والتعاون بين المسلمين على الخير، ومساعدة ذوي الحاجات والمكروبين يقول عَلَيْكُمْ: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وغیره.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والطبراني في «الأوسط الكبير» وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير».

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه.



وعن أبي هريرة وطائع عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على مؤمن كرية من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.... (١).

وهي دعوة للصفح والعفو، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (سورة الشورى: ٤٠).

هذا وإذا كانت الأخوة العامة بين المسلمين على هذا القدر من الأهمية، وإذا كان الصفح حتى عن الغريم والعدو على هذه الدرجة من الكرامة والهدية، فكيف بمعاملة الجار، وأخوته، وإكرامه، ومساعدته عند الحاجة، والوقوف بهانبه في حالة الكرب والضيق والشدة؟!.

لا شك أن في إحسان معاملة الجار وإكرامه الخير الكثير والثواب الجزيل، يقول عليه المناسبة على المناسبة على المناسبة والمناسبة ول

وبالطبع من لا يكرم جاره، فلا يكتمل إيمانه بعد، فإكرام الجار أحد أخلاق المؤمن، وربما كان أحد شعب الإيمان.

والدليل على ذلك أيضًا شدة التوصية بالجار، يقول على السلط : «مازال جبريل يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سَيُورَثُهُ» .

يعني من شدة توصية جبريل النبي عَيَّاتُ بالجار وحسن معاملته ظن عَيَّاتُ أنه ربما ينزل جبريل بعد ذلك بحق الجار في ميراث جاره...

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) سنه الدارمي (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٣)، (٤) متفق عليه.



هذا وقد ذكر الإمام البيهقي في كتابه (شعب الإيمان) إكرام الجار ومما قال: «من شعب الإيمان إكرام الجار ومما قال: «من شعب الإيمان إكرام الجار لقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ... ﴾ (سورة النساء:٣٦).

قيل في تفسير ذي القربى: الجار الملاصق، والجار الجنب البعيد غير الملاصق، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان: والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الأجنبي عنك، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر...»(۱).

ولقد حذر النبي عَلِيْكِمْ من إيذاء الجار، وجعل ذلك الأمر نقيضًا لإيمان الرجل.

فقال عَلَيْكُم : «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: «من يا رسول الله ١٤» قال: «الذي لا يأمن جَارُهُ بُوَائِقَهُ» .

وزاد أحمد والبخاري في رواية أخرى: قالوا: «يا رسول الله، وما بوائقه؟» قال: «شره» .

وعنه عَاتِيْ أيضًا قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يُحبِ لجاره - أو قال: لأخيه - ما يُحبُ لنفسه (١٠).

ولهذا فقد كان عَيِّا مِ يَعدوذُ من جار السوء فقال عَيْرِ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحوَّل، (٥) .

<sup>(</sup>١) مختصر «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه بن حبان في «صحيحه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (١٢٩٠).



بل إنه وعظ المسلمين أن يتعوَّذُوا بالله من جار السوء فقال عَيْسِيم : «تعوَّذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحوَّل عنك» .

ولما كان إيذاء الجار منافياً للإيمان، دلَّ ذلك على الحرص على عدم إيذائه أو مضايقته، لأنه مهما فعل المرء من أعمال الخير ثم آذى جاره، فإنه لا يتقبل منه تلك الأعمال.

عن أبي هريرة ولطن قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تُؤذي جيرانها بلسانها، قال عَلَيْكُمْ: «هي في النار» (٢٠).

قال: يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات وتتصدق بالأثوار من الأقط (٣) ولا تؤذي جيرانها، قال: «هي في الجنة».

ولما كان الإحسان إلى الجار بتلك المنزلة من القرب إلى الله تعالى، والإساءة إليه بتلك المنزلة من البعد عنه، وجب علينا أن نتعرف على حقوق الجار حتى نؤديها، وحتى نحسن إليه كمال الإحسان، ولا نسيء إليه في غفلة منّا، أو عن طريق الخطأ أو الجهل بحقوقه، وهناك خبر يُروى عن رسول الله عليما يقول فيه عن حق الجار: «إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عُدتَه وإذا أصابه خير هناته، وإذا أصابه مصيبة عزّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الربح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ربح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والحاكم وصحح إسناده وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) الأثنوار: جمع ثور وهو القطعة من الأقط، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز ضمها، وبكسر الهمزة والقاف معًا وبفتحها هو الجبن من لبن الغنم.

<sup>(</sup>٤) طبعًا إلا في حالات الضرورة، خصوصًا مع وجود أزمة في السكن.

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»، ورجَّح الحافظ المنذري وقفه.



هذه الأمور وأشباهها مما قد يعزز العلاقة بين الجيران، ويجعل المجتمع المسلم مجتمعًا مترابطًا، يجب أن نحرص عليها، ابتغاء وجه الله ومرضاته، وحرصًا على وحدة المجتمع المسلم والصف المسلم.

ولكن قد يتعرَّض بعض الجيران لأذى جاره فماذا يفعل؟

وقد يكون جارك جار سوءِ، يسبب لك الأذى، ولا يأتيك من ورائه خيرٌ فماذا تفعل؟

قد يكون من الخير الصبر عليه، والإحسان إليه بدافع كفِّ أذاه، واتـقاء شرّه، لكنه قـد لا يرتدع، وعندئذ يجب أن نوقف عند حـده بالحـسنى، ونتـخـذ لذلك الإجراءات القانونية كافةً.

ومن ذلك فضح سلكوه المشين، وإيذاءه الواضح للناس، بَعِّدِ ذلك نوعًا من الحرب الدعائية ضده، وهذا ما فعله صحابيٌّ اشتكى لرسول الله عَلَيْكُ إيذاء جاره له.

فعن أبي هريرة وطفي قال: جاء رجل إلى رسول الله على يشكو جاره، فقال له: «اذهب فأصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثًا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه، فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به، وفعل، وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره، فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئًا تكرهه»(۱).

وهذا مثال لما يسمونه اليوم الحرب النفسية أو الدعائية، حيث أن خروج الرجل متاعه إلى الطريق، جعل الناس يستاءون من ذلك الجار السيء، ويسبونه لما اضطر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه.



جاره إليه، ومن ثم شعر جاره بأنه أصبح منبوذًا من الناس، فعاد وأحسن، وكفً عن إيذاء جاره. طبعًا خروج الرجل بمتاعه كان يناسب ذلك العصر لقلة المتاع، ولظروف المجتمع، أما اليوم فيتخذ هذا الموضوع شكلاً بل أشكالاً أخرى، منها تحديث الجيران بمثالب ذلك الجار، وإيذائه المستمر لجاره، وإخبار أصدقائه بهذا الموضوع، وخلاف ذلك مما قد يؤثر على سلوكه الشاذ نحو جيرانه، فيجعله يرتدع ويكف عن إيذائه لهم.

كما يجب الحذر كل الحذر من جار السوء الذي لا يراعي الحرمات، ولا يحسن تربية أبنائه، لنحذر منه على أبنائنا وبناتنا، حتى لا يتسرب إليهم شيءٌ من سلوكياته، أو سلوكيات أبنائه ولا تنس الاستعادة بالله من جار السوء، كما وصّى بذلك الرسول عربي عربي فيما سبق ذكره.







# البيت المسلم مع أهل الزوجين وذوي الأرحام



مما يؤسف له، أن كثيرًا من البيوت المسلمة، تتصدع عـ لاقاتها مع الأهل وذوي الأرحام، فـقد تجد زوجًا يقـاطع أهله، أو يؤذي أمَّه إرضاءً لزوجه، أو امـرأة تقاطع أهلها، أو إخوتهـا وأخواتها. . . إلخ، ولا شك أن هذه أمورٌ محـرمةٌ، ولا ينبغي أن يتصف بها بيتٌ مسلم.

فما قيمة الأسرة المسلمة إن هي انقطعت عن الأهل والمجتمع، وتقوقعت داخل نفسها، ولم تنصهر في بوتقة صلة الأرحام، والتواد والتراحم بين المسلمين الذي أراده الله تعالى للمسلمين عمومًا، ولذوي الأرحام خصوصًا.

ونود أن نذكر الزوجين في هذا المقام بفضل الـوالدين، وبرهما، والرفق بهما في الكبر خصوصًا، وعدم نسيان فضلهما، والرحمة بهما.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ ] وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣-٢٤).

نعم قد يكون للوالدين بعض المتاعب في الكبر، سواء كانت هذه المتاعب جسدية أو نفسية أو سلوكية مثل تدخلهم في حياة الأبناء مثلاً، أو محاولة التأثير على سلوكياتهم وجعلهم يفعلون ما لا يرغبون، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتسم بها مرحلة الشيخوخة فالشيخوخة فيها الكثير من صفات الطفولة وهناك مثل شعبى



يقول: «يا مكبرنا يا مصغرنا» لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال مقاطعتهما، أو إيذاء مشاعرهما، أو غير ذلك من أنواع العقوق، بل يجب الصبر عليهما، وأن نتذكر أنهما مهما فعلا، فلا يجب أن ننهرهما، لما قد بذلاه من جهد جهيد في تربيتنا في الصغر ورعايتنا، والصبر علينا، فلنصبر نحن عليهما اليوم، فمهما صبرنا فلن نؤدي ولا جزءً يسيرًا من حقهما علينا، ولنردد دائمًا قول الله تعالى: ﴿رَبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّياني صَغيرًا ﴾.

إن التربية أمرٌ ليس سهلاً، ونحن جميعًا نقاسي ونعاني في تربية أولادنا، والعناية بشئونهم، فلنتذكر معاناة آبائنا، وتعبهم من أجل راحتنا...

وحذَّر الرسول عَرَّبُ من عقوق الأمهات بصفة خاصة. فقال: «إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال» (٢).

وعاق والديه بعيد عن الجنة وعن الرحمة، قال عَلَيْكُم : «ثلاثة لا ينظرُ الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه "، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والدَّيُوثُ ، والرَّجَلَةُ (°) (۱) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) يعنى الذي يعطى الناس ثم يمن عليهم بعد ذلك.

<sup>(</sup>٤) الديون: الذي يقر في أهله الخبث يعني الفاحشة والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٥) الرجلة: المرأة المتشبهة بالرجال (المسترجلة).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه النسائي والحاكم وصحح إسناده.



فمهما فعل الوالدان، فيجب البرُّ بهما، وحسن صحبتهما، وعدم إيذاء مشاعرهما، حتى وإن ظلما.

عن ابن عباس وطفي قال: «ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محتسباً الا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحداً فواحداً، وإن أغضب أحدهما لم يرض عنه حتى يرضى عنه»، قيل: وإن ظلماه؟، قال: «وإن ظلماه».

فحسابهما على الله تعالى، لكن الواجب عليك أنت أن تحسن إليهما في صحبتك لهما فعلاً، ولا تقل لهما إلا خيرًا، وهل هناك ذنب أعظم من الشرك، يمكن أن يأمراك به؟

لقد أمرك الله تعالى بحسن صحبتهما حتى لو جاهداك لتشرك بالله، قال تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة العنبكبوت: ٨).

فإن مخالفتهما في المعصية أمرٌ واجب، إذ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تعني مخالفتهما حينئذ عقوقهما، أو الإساءة إليهما ولكن ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة لقمان:١٥).

وننبه هنا الزوج المسلمة المؤمنة، أن تتقي الله في حماتها، ولا تسئ إليها، ولا تحرِّض زوجها عليها، حتى لا يتسبب ذلك في عقوقه لها، وتكون هي السبب من وراء ذلك فتنال بذلك سخط الله عز وجل لأنها تدعوه إلى ضلاله، وفي الحديث الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب المفرد».



أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئًا، (١).

وعلى الزوج المسلم ألاً يُرتضي زوجه بسخط الله، لأن عقوق أمَّـه يجلب سخط المولى تبارك وتعالى، وليوازن بين زوجه وأمه، فلا يظلم منهن أحدًا.

وإذا كان الزوج يسكن بعيدًا عن والديه، فإن عليه أن يبرهما ويسأل عنهما، ويودهما، ولا ينساهما في زحمة العمل، فإن برَّ الوالديْن من أحب الأعمال إلى الله تعالى.

فانظر إلى منزلة بر الوالدين، وكيف أنه يفضل الجهاد في سبيل الله! فلا تهجر والديك، بل داوم السؤال عنهما، والاطمئنان على صحتهما، وقم برعايتهما إن لم يقم بذلك أحدٌ من إخوتك، إن احتاجا لذلك، فإن في ذلك عظيم الأجر والثواب.

وهكذا يعيش البيت المسلم بأفراده في حب وود وبر للأهل وللوالدين، وهكذا حين يجد الأبناء أن آباءهم وأمهاتهم يبرون والديهم، ينشأون هم أيضًا كذلك على بر الوالدين.

ويتعلمون احترام الوالدين، وعدم عقوقهما، بل والحرص على راحتهما، مع العلم أن الود يتوارث، وكذلك العقوق، فمن كان بارًا بوالديه فإنه إن شاء الله سيبره أبناؤه، ومن كان عاقًا لوالديه فقد يعقه أبناؤه كذلك، لذلك كان على الوالدين أن يعلّما الأبناء البر بالوالدين بالقدوة أولاً عن طريق برهما بوالديهما أولاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.



وكما أن البيت المسلم يتصف ببر الوالدين وحسن طاعتهما والبعد عن عقوقهما، فكذلك يمتاز البيت المسلم بصلة الأرحام من ذوي القربى، مثل الإخوة والأخوات، والأخوال والخالات. . . إلخ.

وصلة الأرحام أيضًا واجبةٌ، وقطعها حرامٌ، قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ ٢٣ أُولْئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ ٢٣ أُولْئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ ٢٢ أُولْئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَوْلُولُهُمْ ﴾ (سورة محمد: ٢٢-٢٣).

هذا ولقد استعاذت الرحم بالله من القطيعة، فوعدها الله تعالى بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، عن أبي هريرة عن النبي علين قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فهو لك».

قال رسول الله عَلَيْكِم: «اقراوا إن شئتم ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (سورة محمد: ٢٢)» (١)

هذا ولقد ثبت أن الله عزُّ وجلُّ توعد من قطع رحمه بالنار وبئس القرار.

والبيت المسلم لا يمكن أن يقطع أفراده أرحامهم، بل إنهم يصلون ذوي أرحامهم ويتوددون إليهم، كما أمر الله تعالى، ومهما يكن من معاملة ذوي الأرحام، فإن المسلم يجب عليه أن لا يقطع رحمه، وفي الحديث: «ليس الواصل بالمكافىء، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»(٣).

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري وغيره.



قال الحافظ (۱) في شرح هذا الحديث: «قوله: «ليس الواصل بالمكافىء» أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، . . . قوله: «الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» أي الذي إذا منع أعطى . . . قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتّد بصلته من يكافىء صاحبه بمثل فعله، ولكنه يتفضل على صاحبه» . . . وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات واصل "، ومكافىء"، وقاطع".

فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافىء الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه، ولا يتفضل، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين فمن بدأ حينتذ فهو الواصل، فإن جوزي سُمي من جازاه مكافئًا والله أعلم».

إذن فليحرص أفراد البيت المسلم على أن يكونوا هم أصحاب صلة الأرحام، حتى وإن لم يقابلوا بنفس الصلة، حتى يكونوا عندئذ هم الفائزين بثواب الصلة.



<sup>(</sup>۱) الحافظ بن حجر العسقلاني، فتح البــاري ٤٢٣/١٠)، ط دار المعرفة بيروت ١٣٧٩هــ ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، محب الدين الخطيب.





# البيت المسلم *والتعامل مع الضيف*



البيت المسلم بيت كرم، وأصحابه كرام، يعرفون أن إكرام الضيف من الإيمان، لقول رسول الله عارضي : «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه» (١٠).

فالكرم صفة من صفات المؤمنين، والبخل صفة من صفات المنافقين، والكريم السخى قريب من الله تعالى.

يقول رسول الله عَلَيْكُم : «السخيِّ قريبٌ من الله قريب من الجنَّة قريبٌ من الناس، بعيد عن النار، والبخيلُ بعيدٌ من الله، بعيدٌ من الجنَّة بعيدٌ من الناس قريبٌ من النار، ولجاهلُ سخيٌّ أحبُّ إلى الله من عابد بخيل» .

ُ ولا يجادل أحدٌ في أن الكرم صفة لكل مؤمن بحقّ، فلا ينبغي لمؤمن أن يكون بخيلاً، إذ هو يعلم أن الإنفاق في سبيل الله والله يُخْلفُ على صاحبه.

يقول عَلِيْكُم : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم أَنْفِقُ أُنْفِقُ عليك» . .

وعن أبي الدرداء وطن قال: قال رسول الله عارض : «ما طلعت شمس قط إلا بث بحنبيتها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقليين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال: «غريب» ورواه الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٤) الثقلين: الإنس والجن.



فإنَّ ما قلَّ وكفى خير مما كثُر وألهى، ولا آبت شمسٌ قط إلا بُعث بجنبيتها ملكان يناديان يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط مُنفقًا خَلَفًا، وأعط مُمسكًا تلفًا، (١)

هذا ولقد كان الكرم صفة العرب قبل الإسلام، فكانوا يحبون الضيف، وكان الواحد منهم يحزن إن لم يأته ضيف، وكانوا يوقدون النار حتى يراها من بعيد من هو غريب، فيعرف أن هناك أحدًا فينزل عليه ضيفًا.

وجاء الإسلام في هذا المجتمع فأقر هذا الخلق العظيم، وجعله مبنيًا على أساس من الإخلاص لله تعالى وحده، ولقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً في إكرام الضيف في كتابه العزيز في أكثر من موضع، وذلك في قصة سيدنا إسراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ آنَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكرُونَ آنَ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ آنَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾ (سورة الذاريات: ٢٤-٢٧).

والمعنى أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة بشر فظنَّهم ضيفًا، فذهب مسرعًا إلى أهله وجاء بعجل سمين فذبحه وشواه وصنع منه طعامًا شهيًا، ثم قربه إلى الضيف ليأكلوا.

وقال لهم في أدب جم: «ألا تأكلون» يعني بلغتنا: «تفضلوا الطعام» وبقية القصة معروفة، والشاهد هنا هو إسراع إبراهيم عليه السلام بإحضار الطعام للضيف، واختياره لأحسن أنواع الطعام، وتقديمه هذا الطعام في صورة طيّبة، وبأدب رفيع.

وهكذا يكون البيت المسلم...

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.



#### ولتقديم الطعام والاستضافة آداب نذكر منها:

#### ١ - أن يُسْرِعَ بتقديم الطعام أو الشراب:

فلا ينبغي أن يتباطأ صاحب البيت في تقديم واجب الضيافة للضيف، حتى لا يسبب له الحرج، وليتخذ من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ضيفه مثلاً يُحتذى، يقول الله تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْله فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ (سورة الذاريات:٢٦).

وكلمة (فراغ) تعني فأسرع، إذن يجب عدم التأخر على الضيف في تقديم واجب الضيافة.

#### ٢ ـ أن يقدُّمُ أحسنُ ما عنده للضيف:

وهذا طبعًا بقدر الاستطاعة، ولا يعني احتقار شيء ما من طعام أو شراب ونحوه، بل يقدم أفضل ما لديه بقدر استطاعته، ولا يتكلَّف ما لا يستطيع، لأن التكلُّف للضيف مكروهٌ، لأنَّه يجعل الرجل يكره الاستضافة، وهذا ليس من الآداب الإسلامية، بل يجب تقديم ما يستطيع مع عدم التكلُّف، ولا يرهق الرجل نفسه بإحضار ما يشقُ عليه.

#### ٣. أن لا يقدم للضيف شيئًا غريبًا لم يتعوَّد عليه:

فلا يُقدِّم له طعامًا غير معتاد عليه، أو غريب عنه، فقد لا يفضله، ومن ثم يسبب له الإحراج، أو الضرر، وهذا ليس من حسن إكرام الضيف، لأن النفس قد تعاف ما لم تتعود عليه من الطعام، كما عافت نفس الرسول علي الضب فلم يأكله، روى ابن عباس عن خالد بن الوليد والله على أنه دخل مع رسول الله على المحمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذًا (۱۱)، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله

<sup>(</sup>١) يعنى مشويًا.



فرفع رسول الله عَلَيْكُم يده عن الضبّ، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضبُّ يا رسول الله؟، قال: «لا، ولكن لم يكن بارض قومي، فاجدني اعافه» .

فلا ينبغي أن نقدم طعامًا للضيف إلا طعامًا قد تعوَّد عليه، وتعرَّف عليه من قبل، ولا نقدِّم له طعامًا غريبًا عليه، مهما كان مفضلاً لدينا.

#### ٤ ـ أن يقدُّم من الطعام أو الشراب قدر الكفاية:

وقدر الكفاية هنا يعني لا أقل ولا أكثر من المطلوب، فإن الإسلام قد نهى عن الإسراف. قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ٣١).

ولأنه قد نهى عن التفاخر والتباهي بالطعام والشراب ونحوه، قال بن مسعود ولأنه: «نُهينا أن نُجيبَ دعوة مَنْ يباهي بطعامه، وكره جماعةٌ من الصحابة أكل طعام المباهاة، ومن ذلك كان لا يُرفع من بين يدي رسول الله عَيْسَتُهُم فيضله طعام قط، لأنهم كانوا لا يأكلون إلا قدر الحاجة ولا يأكلون تمام الشبع...»(٢).

لهـذا فإن فـضلات الطعـام التي يُرمى بهـا في المزابل، والتي تفـيض من بعض الموائد، والتي قد تكفي لطعام الكثيـر من المساكين والفقـراء والجوعى من المسلمين، هذه الفضلات من فـتات الموائد لم تأت إلا نتيجة السـرف والبذخ والترف المنهى عنه شرعًا، ولو أدرك القائمون بهذه الموائد خطورة هذا السرف لما فعلوه.

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين ٢/١٧» لحسجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتسوفي سنة ٥٠٥هـ ـ ط دار المعرفة ـ بيروت.



إذ أنه في ظلِّ الجوع والفقر والعرى الذي يجتاح مناطق كثيرةً من بلدان العالم الإسلامي، يتفنَّنُ البعضُ في صرف المبالغ الطائلة على الموائد من أجل التباهي والتفاخر فقط لا غير، والتي يكفي فتاتها وبقاياها لإطعام هؤلاء الجوعى والفقراء.

والأسرة المسلمة لا تعرف هذا السرف، وذلك التباهي والتفاخر، لكنها تعرف الاعتدال في الإنفاق، والاقتصاد حيث أنه من أجزاء النبوة. قال عاليات التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءً من النبوة»(١).

مـ أن يُقدِّم قبل الطعام بعض الفاكهة أو العصير، وذلك تمهيدًا للطعام، وحتى لا يجلس الضيف ينتظر الطعام فيشتـ جوعُه، وقد قـيل إن في تقديم الفاكهـة قبل الطعام فوائد عدَّة، وربما اسـتدلوا بذلك بقوله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمًا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠٠ وَ فُم طَيْر مَمًا يَشْتَهُونَ ﴾ (سورة الواقعة: ٢٠-٢١).

وقالوا أن ذكر الفاكهة قبل الطعام، قد يدل على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام، ورجَّح هذا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في الإحياء.

#### ٦ ـ أن لا يرفع الضائف يده عن الطعام أولاً:

وذلك حتى لا يحرج الضيف، فربما يكون الضيف لم ينته من العطام بعدُ، ولهذا فينبغي أن يكون الضائف هو آخر من يترك الطعام، ويقوم عنه.

٧ ـ أن لا يرفع الطعام قبل أن يتأكَّـد من تمام أكل الضيف، وأن يدعـو الضيف للاستزادة من الأكل، وأن يقرّب منه الطعام، ولا يجعـله بعيدًا عنه، بل يجعله جميع أصنافه في متناول يده.

٨ ـ أن يُبدي له سروره وسعادته بضيافته، ثم يقدم له ما يحبُّه من أنواع الحلوى
 بعد الطعام، أو ما يحب من الشراب ونحو ذلك، وطبعًا أن يتحرَّى الحلال في أنواع الطعام والشراب الذي يحضره.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير".





# البيت المسلم *والمســُــجــد*



ينبغي أن يكونَ هناك نوعٌ من الارتباط بين البيت المسلم والمسجد، فالوالد يذهب الى المسجد لأداء فريضة الصلاة، وكذا المرأة إن لم يشغلها شاغل، حيث أنه لم يفرض عليها صلاة الجماعة في المسجد، لكن إن أرادت الذهاب إلى المسجد فلا يوجد ما يمنعها لقوله عليها م دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله، (۱).

وينبغي ألا يقتصر ما بين المسلم والمسجد، وما بين البيت المسلم والمسجد على أداء الصلوات فحسب، بل إن المسجد يُعدُّ جامعة المسلمين، ففيه يلتقون، ويتعارفون، ويتبادلون التحية، والاطمئنان على بعضهم البعض، ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ويحضرون مجالسَ العلم التي يتفقهون فيها في دينهم، ممتثلين قوله عيراً ينقهه في الدين، (٢).

إنهم حقًا يعمرون مساجد الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخر ﴾ (سورة التوبة:١٨).

وعمارة المسجد ليست بالصلاة فيه فحسب، بل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن ومدارسته، ومدارسة العلم، والتناصح في الله ورسوله ولله ورسوله، والتعاون على البر والتقوى، وغير ذلك من أوجه الخير، وهي كثيرة، ويصعب حصرها، كما أن الرجل المسلم في أسرته يسعى لأن يجعل هناك رابطًا بين الأسرة والمسجد، ويعلم

<sup>(</sup>١)، (٢) متفقٌ عليهما.



أبناءه ارتياد المسجد، ومحبته، فينشأ أولاده وقلوبهم معلَّقة بالمسجد، فيكونون ممن يظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، هذا وقد أمر الرسول عيَّاتِهُم بتعليم الأولاد الصلاة لسبع سنين، وضربهم عليها عند بلوغهم عشر سنين، وذلك حتى يلتزموها منذ الصغر، ولا يستثقلوها عند الكبر، يقول عيَّاتِهُم : «مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقُوا بينهم في المضاجع، ".

وينبغي أن يحافظ الأب في الأسرة على صلاة الجماعة، حتى يكون قدوةً صالحةً لزوجه وأولاده، وليعلم أنه عند تهاونه في أمر الصلاة، فإنه بذلك يضرب المثل السيء لزوجه وأولاده، وليحفظ قوله الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (سورة النساء:٣٠).

وليتمثل هذا القول عملاً وتطبيقًا، وليس حفظًا باللسان فحسب، حتى لا يكون القرآن حجةً عليه، إنما يكون حجةً له إن شاء الله تعالى، وليضع نصب عينيه أيضًا قول الحبيب المصطفى عَرِيكُ : مصلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ "" بسبع وعشرين درجةً، ".

فلا يتهاون عن صلاة الجماعة، ولا يتركها إلا بعذر، ويتعوَّد الصلاة في المسجد، حتى يتعوَّدها أبناؤه كذلك.

كذلك فإنه ينبغي للزوج أن يبعث بزوجه إلى المسجد لتتعلَّمَ أمور دينها، خصوصًا إذا لم يكن يقوم هو بهذا الواجب معها، لأن تعلَّمَ المرأة أمور دينها، خصوصًا ما تصح به عبادتُها أمرٌ واجب، ويقول الرسول علَّمَا الله وطلب العلم فريضة على كل مسلم، (١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٢) الفذ: يعنى الفرد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.



ولفظ مسلم الواردة في الحديث يشمل الذكر والأنثى، كما أجمع على ذلك العلماء، بل إن الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ صحّع أحد طرق هذا الحديث والذي فيه «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» .

فصحَّت إذن لفظًا ومعنى، وقد كان النساء على عهد الرسول عَلَيْ اللهُمْ يستمعن لأحاديثه مع الرجال، وطلبن منه أن يُخَصِّصَ لَهُنَّ يومًا يعظهنَّ فيه فيما يخصُّهن، فحدد النبي عَلَيْ الهنَّ يومًا يعظهنَّ فيه فيما يخصهنَّ.

ونحن الآن وفي ظل هذا الجهل الفاضح لأمور الدين لدى كثيرمن قطاعات المجتمع، وخصوصًا لدى النساء، فإنه يتحتم علينا أن نسمح للنساء بالذهاب إلى المسجد لحضور دروس العلم والمخصصة لهن بصفة خاصة وهذا لا يمنع من حضورهن دروس العلم بصفة عامة، لتعلم أمور الدين ولفهم الدين فهمًا صحيحًا، ما دام أنهن التزمن الآداب الشرعية المطلوبة والمعروفة.

إن هناك اليوم الكثير من المجتمعات النسائية، والتي تهدف لنشر أمور قد تكون في كثير منها بعيدة عن الإسلام، لذلك وجب توعية المرأة المسلمة، وتحذيرها من مثل تلك الدعوات، وبيان الشبهات التي تُثار حول وضع المرأة المسلمة في المجتمع وحول حقوقها، وغير ذلك من الأمور الخاصة بالمرأة، ينبغي بيان تلك الشبهات ودحضها، حتى تكون المرأة المسلمة فاهمة واعية لما يدور حولها، وتستطيع الردَّ على

<sup>(</sup>١) انظر تعليقه على كتاب احقوق النساء في الإسلام؛ لمحمد رشيد رضا.



من يشككون في بعض الأمور، ويتخذون من الشبهات معبرًا لقلب النساء اللاتي يجهلن حقيقة الدين.

إن المرأة المسلمة تحـتاج لقدر كبير من الثقافة الدينية، والدنيوية، حـتى تستطيع التعـامل مع معطيات العـصر، ومتطلباته، وحـتى تكون قادرة على قيـادة ابنائها في خضم الأفكار المتلاطـمة إلى برِّ الأمان، وحتى تكون على بيِّنة من أمـر تربية الأطفال وحسن توجيههم، وتربيتهم تربية سليمة، بعيدة عن الغلو والتسلط، كذلك بعيدة عن التسيُّب والانحلال.







# البيت المسلم وعلاقته بالفقراء والمساكين



ينبغي للبيت المسلم أن يجعل من ميزانيته جزءً للفقير والمسكين، يتصدق به عليه، وينبغي أن يعوِّد الأب أبناءه على الصدقة على الفقراء والمساكين، منذ الصغر، فيعطي ابنه الصغير المال ليعطيه هو بنفسه للفقير أو للمسكين، فيتعوَّد الابن الصدقة منذ الصغر، أو يعطيه المال ليضعه في خزينة المسجد ليساعد في عمارة بيوت الله. . . إلى غير ذلك من أوجه الصدقات المختلفة.

وينبغي أن يبدأ البيت المسلم بالتصدق على الأقارب وذوي الأرحام، ومساعدة المحتاجين منهم، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا يعقل أن يترك الرجل ذوي رحمه فقراء يتكففون الناس، ويتصدق على الغرباء!.

وينبغي أن يعلم المسلم أن للفقراء من ذوي رحمه وغيرهم حقًا في ماله، وهذا الحق هو الزكاة الواجبة، وكذلك حق الماعون والمساعدة وصلة الرحم.

قال الله تعالى عن المؤمنين: ﴿ اللَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (سورة المعارج: ٢٤-٢٥).

فلا يظن المسلم أن ذلك فضل منه عليهم، بل هو حقّ لهم معلومٌ ومقدر بمقداره المعروف. فلا يبخل بحق الله على أصحابه، فالزكاة طُهْرَةٌ للعبد وللمال، وتزكيةٌ له.

قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ (سورة التوبة:١٠٣).



كذلك لا يمن عليهم بصدقته ولا بمساعدته، حتى لا يُحبط عهمه، وحتى لا يُحبط عهمه، وحتى لا يبطل صدقاته، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يَبْطُلُ صَدْقَاتُ لَمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفْوان عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدرُونَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَركَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدرُونَ عَلَيْ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٤).

يقول الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية: «قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منًا أو أذى (فمثله كمثل صفوان) وهو جمع صفوانة . . . وهي الصخر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل، وهو المطر الشديد، فتركه صلدًا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدًا أي أملس يابسًا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يسرى الناس كالتراب، ولهذا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين» (1)

هذا ولقد جاء من طرق صحيحة عن النبي على الله أن المنّان هو الذي يمنُ على الناس بما أعطى وهو من الأصناف التي لا تدخل الجنة، ولا ينظر إليهم ربنا تبارك وتعالى.

فعن أبي ذر عن رسول الله عَيْسِيْ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، ذكر منهم المنان بما أعطى....، .

وعلى المسلم أن يتصدق كذلك على الفقراء من جيرانه، ولا يحق لمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائعٌ وهو يعلم ذلك، نعم ليس هذا من أخلاق المؤمن.

<sup>(</sup>١) تفسير بن كثير (١/ ٣١٩) للحافظ بن كثير المتوفي سنة ٧٧٤هـ، ط. دار الفكر ـ بيروت ـ ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه.



عن أنس بن مالك ولي قال: قال رسول الله على «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه، وهو يعلم» . .

كذلك فإن البيت المسلم يجعل من نفقاته نصيبًا مهما كان ضئيلاً لمساعدة إخوانه المسلمين عمن يتعرضون لكوارث في بلاد العالم الإسلامي، وليتبرع بماله لإخوانه المشردين في فلسطين، وفي غيرها من الدول التي يُجمع لها التبرعات، لأن المسلمين جميعًا أمَّةٌ واحدة، ومصابهم واحدٌ، وهم كالجسد الواحد كما أخبر بذلك المصطفى عرب قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر،".

وقال عايب أيضًا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا، ".

نعم إنها رابطة متينة، وعروة وثقى، تلك الـتي ينبغي أن يترابط بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا ما أراده الإسلام من المسلمين، وهذا ما يدعو البيت المسلم للوقوف مع المسلمين المستضعفين في كل مكان على قدر طاقته ووسعه.



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والبيهقي والبزار بإسناد حسن ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع».

<sup>(</sup>٢)، (٣) متفق عليهما.









#### وهنا نعرض لثلاثة أنواع من الصداقات:

١ ـ أصدقاء الزوج.

٢ \_ صديقات المرأة.

٣ \_ أصدقاء الأبناء.

#### أولاً: أصدقاء الزوج:

في البداية نقول للزوج ما نصح به رسول الله على الصحابه بقوله: «لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقيّ (١) فالصديق المؤمن مؤتمن وحينما يدخل بيتك فإنه سيكون حافظًا للأسرار، غاضًا للبصر، غير متلصّ ولا مُطلّع على ما لا يُسمح له به.

ف الصديق المسلم يعلم حق المسلم، فلا يجور عليه، وهو يعلم آداب الإسلام فيحترمها، ويقدِّر صديقه وخصوصيَّاته، ويحترمها، هذا وإن الصديق يُعَدُّ صورة لصديقه، ومرآةً عاكسةً لسلوكياته ولهذا قال عليَّكِيُّ : «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخائل، (1).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وحسُّنه، والحاكم وصحح إسناده وابن حبان في صحيحه وأحمد وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.



وقديمًا قال الشاعر:

### عن المرء لا تسال وسل عن قرينه \* \* فإن القرينَ بالمقارنِ يَقُتُ دِي

فمن هذا السباب أو ذاك ينبغي على المسلم أن يُحْسِنَ اختيارَ صديقه، خاصةً الرجل صاحب السلطة في البيتِ، والذي يُمثّلُ القدوةَ والمثلَ لرعيَّهِ، زوجه وأولاده.

كذلك ينبغى أن يكونَ لأصدقاء الزوج حدودهم التى لا يتعدونها، فلا يتدخَّلُون فى خصوصيات الزوج، ولا يحكي لهم أسرارِ بيته، ولا اسرار زوجِهِ، فإن معظم المصائب تأتى من هذا الباب.

وهذا ليس لعدم الثقة بهم كما يَظُنُّ البعض، كلا، فمهما كانوا أهُلاً للثقة، فلا ينبغى أن تطلعهم على خصوصياتك، ليس لعدم ثقتك بهم. ولكن حفظاً لأسرار بيتك التي أنت مُكَلفٌ بحفظها، والتي بإفشائها تكون قد هتكت ستره. إن التزام حدود الآداب الإسلامية مع الأصدقاء أمر مهم، خصوصاً في الزيارة، ودخول البيت.

ولقد حاول الغرب جاهداً، وبشتى السبل، أن يغرس ثقافته فى التعامل بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا المسلمة، لكنه أخفق أشد إخفاق، على الرغم من أنه استخدم لهذا الغرض أناساً هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، بل وقام بتلميعهم، وجعلهم نجوماً وكواكب كن الفطرة السليمة لشعوبنا المسلمة، أبت ذلك الانحلال الخلقى، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقة بين المرأة المتزوجة وأصدقاء الزوج أو غيرهم من الأجانب، مثل مراقصة المرأة لرجل غير زوجها ونحو ذلك من بدع الغرب التي أودت بأخلاقه. وإن كان المجتمع الإسلامي لم يسلم من بعض سموم الغرب الخلقية، لكن لا يزال بعافية، ولا يزال علاجه ممكناً.

#### ثائيًا: صديقات المرأة:

لا يوجـد ما يمنع المتـزوجة من تكوين صـداقات سـوية، بل إن ذلك يُعـَـدُّ أمرًا مُستحبًا، لكن بشروط:



١- أن تصادق النساء الفاضلات: فلا ينبغي لها أن تصادق نساءً تحوم حولهن الشبهات مثلاً، ولا أن تصادق على غير أخلاق الإسلام، وهذا لا يمنع من دعوتها مثل هذه الأصناف للحسنى، لكن لا تتخذ منهن صديقات، لأنها قد تتأثر بهن سلبًا، أو يتسببن لها في بعض المشكلات، والتي قد لا يخلو منها من على علاقة بمثل هؤلاء النسوة.

Y. أن تحترم رأي زوجها في إمكانية دخول هؤلاء الصديقات للبيت: فقد يكون للزوج رأي معين في صديقات امرأته، أو في أي واحدة منهن، بحيث يخشى من دخولها البيت حتى لا تحدث فتنة بين الزوج وزوجه أو أن يكتسب منها الأبناء بعض الصفات التي لا يريدها الزوج فيهم..

وعمومًا فإن المرأة مطالبة شرعًا بأن لا تُدخل بيتها أحداً لا يرضاه الزوج، قال على على على على الله على النساء، فإنكم اخدتموهن بامان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احداً تكرهونه، فإن فعلت ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، (۱)

إن كثير من المصائب، والكوارث حلت على البيوت من جراء صداقات سيئة للزوج، كان من شأنها أن أحدثت الفتنة بين الزوج وزوجه، وأفسدت علاقة الزوج بزوجه، ولقد حذَّر النبي علين من مثل هذا الضنف الذي يفسد العلاقة بين الزوجين، فقال علين على منا من خبب المراة على زوجها، أو عبداً على سيده، (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) خبب: يعنى أفسد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وأحمد وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في اشعب الإيمان.



٣. أن تبقى هذه الصداقات بعيدة عن أسر البيوت: وكما ذكرنا من حرص الرجل على أسرار البيت، فكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فلا يجوز لها بتاتًا أن تطلع صديقتها على ما يمكن عَدُّهُ سرًا من أسرار البيت، أو من أسرار الزوج وأعماله، في البيت وخارجه.

ولا يخفى بالطبع أن المرأة بصفة عامة كثيرة الكلام، وأقل حفظًا للأسرار من الرجل، هذا ينطبق على معظم النساء، وطبعًا ليس معناه أن المرأة غير مؤتمنة على السر بصفة عامة.

وعندما تراعي المرأة تلك الأمور وغيرها مما يحفظ بيتها وأسرتها من المشكلات، والخلاف ات، فلا مانع عندئذ من أن تحسن صداقاتها مع من تعرف من النساء، من منطلق الحب في الله، الذي وصَّى به الإسلام.

وليس من منطلق المنافع والمصلحة، حتى تكون صداقات خالصة لله تعالى وتأخذ عليها الأجر والثواب، ومن ثم تكون صداقات تعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، بكل أنواع البر المعروفة والمتاحة.

وعلى المرأة أن تصبر على طباع صديقاتها، ولا تخسر صديقاتها لأسباب تافهة، مَا دُمَنُ من أهل الخير والبر.

#### ٣. أصدقاء الأبناء:

ينبغي الحرص على الأبناء من أصدقاء السوء، ذلك لأن الابن مهما كنت مُهتمًا به، فإنه يتأثر بدرجة كبيرة بأصدقائه، خصوصًا في مرحلة المراهقة، ويُعُولُ كثيرًا على آراء أصحابه فيه، ويجب أن يكون كما يريدون، وكما يحبون، إن الأصدقاء يؤثّرون



بشكل ملحوظ في سلوك المراهقين بصفة خاصة، بـل إنّنا أحيانًا كتربويين ينبغي علينا أن نواجه، أو نضطر أن نواجه ضغط جماعة الأصدقاء، أكثر من أن نواجه سلوك الفرد الواحد، حيث أن ضغط الجماعة على الفرد في هذه الفترة، هو ما يُشكّلُ التحدي الأكبر للقائمين على العملية التربوية، وقد يكون علاج سلوك الفرد بعيدًا عن الالتفات لجماعة أصدقائه، وسلوكياتهم وتعديلها جنبًا إلى جنب، مع تعديل سلوكه، قد يكون ذلك العلاج المنفرد غير ذي جدوى.

فالمراهق ينظر لنفسه من خلال أصدقائه، بل ويرى أوامر الوالدين قيودًا تُفرض عليه، ويظن أنها تمثل تقييدًا لحريته، أكثر منها توجيهًا لسلوكه الخاطىء من وجهة نظرهم.

وعلى سبيل المثال إذا كان المراهق ينتمي لجماعة أصدقاء، يَرَوُنَ التدخين نوعًا من الحفاظ على الرجولة والدلالة على النضج، فإنه لن يقتنع بتوجيه الوالدين بتركه مهما أفاضا في ذلك.

لابد عندئذ من علاج جماعي لهذه المجموعة، أو العمل على فصل هذا المراهق عنهم، والتزامه بمجموعة أصدقاء أخرى ترى عكس ما ترى الأولى.

وينبغي أن يأتي هذا عن طريق الإقناع والحوار والمناقشة، وليس عن طريق التهديد والوعيد، لأنه إن جاء ذلك عن طريق التهديد والوعيد بغير اقتناع، فلن يفلح هذا الجهد، وسيظل المراهق مع علاقاته مع أصدقائه أولئك متحديًا سلوك الوالدين تجاهه.

وكما نعلم أن الوقاية خير من العلاج، إذًا فلا ينبغي لنا أن نترك الابن وحاله، مهملين متابعته حتى لا يقع في شرك أصدقاء السوء.



ويجب أن نحثُّ ولا على اختيار الصحبة الصالحة، مبيِّنين له مثالب الصحبة السيئة ومضارها، وخطورتها، من خلال الدليل العقلي والنقلي.

فعن طريق العقل وبالأمثلة ومن خلال الحكايات والقصص ونحوها نرشده إلى خطورة أصدقاء السوء، وكيف إنهم يوردون صاحبهم المهالك.

ومن خلال الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وغيرها نبيِّن له أيضًا كيف أن الرفيق الصالح يكون خيرًا له في دينه ودنياه.

عن أبي موسى وَ الله عَلَيْكُ قَالَ: قالَ رسولَ الله عَلَيْكُ : «مثل الجليس الصالح والجليس السالة عن أبي موسى والجليس السك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يُحذيك (١) ، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، (١)



<sup>(</sup>١) الحدية: العطية.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.





# البيت المسلم *ومؤسسات المجتمع الأخرى*



وفي هذا البند نتناول باختصار علاقة البيت المسلم وتفاعله مع المؤسسات الأخرى للمجتمع خلاف المذكورة آنقًا، ومن هذه المؤسسات:

- المدرسة.
- النسوادي.
- المؤسسات والجمعيات الخيرية.
  - المؤسسات الأهلية الأخرى.
    - المنظمات العالمية.

إن تفاعل البيت المسلم مع مثل المؤسسات السابقة، يُبنى على مبدأ عام، يُستقى من قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ (سورة مود: ٨٨).

وكذلك من قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ (سورة المائدة: ٢).

وأمثال ذلك، هذا المبدأ يجب أن يضعـه البيت المسلم نصب عينيه عند تعامله مع تلك المؤسسات، فهو الإسلام والتعاون على البر والتقوى.

فمثلاً وبخصوص المدرسة، ينسخي أن يتعاون ولي الأمر مع إدارة المدرسة خدمة للعملية التعليمية، مستفيدًا بكل الوسائل الممكنة في هذا الإطار، فيشارك ولي الأمر في مجلس الآباء الخاص بالمدرسة، ويساهم فيه بما يستطيع من قدرات مالية



وغيرها، فإن احتاجت المدرسة مثلاً لمساعدة مالية، وكان قادرًا على ذلك، فإن عليه أن يقوم بالتبرع لها، وإن احتاجت لمساعدة مهنية معينة، وكان قادرًا على توفيرها فعل ذلك . . .

كذلك فإن عليه مساعدة المدرسة في الدور الذي تقوم به عن طريق توعية الطالب بدوره في المدرسة، والتعاون معهم تعاونًا إيجابيًا فعاًلاً.

وعدم العبث بأثاث المدرسة أو تخريبه، ثم القيام بدوره المنوط به كطالب، بأن يستذكر دروسه ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، وأن يرشد زملاءه لذلك. . .

مثل هذه الأمور، وغيرها ينبغي أن يقوم بها البيت المسلم تجاه المدرسة كمؤسسة من مؤسسات المجتمع الذي يعيش فيه.

■ كـذلك ينبغي أن يشارك أفراد الأسرة في نشاطات النوادي الاجــــماعــيَّــة والرياضية، ويدفعوا بالأبناء نحو ممارسة الرياضة في المكان المخصَّص لها مثل النوادي.

وليعلم الآباء أن ممارسة الأبناء للرياضة منذ صغرهم أمر مهم وضروري، ويربّي فيهم أخلاقًا أساسية مهمة، قد لا يكتسبونها بغير ممارسة الرياضة.

كما أن ممارسة الرياضة مهمة لبناء الجسم بناء سليمًا خاصة في مرحلة النمو للطفل، سواء مراحل الطفولة المختلفة، أو المراهقة بصفة خاصة، كما أن الرياضة تشغل الطالب، وتملأ أوقات فراغِه، فلا تجعله يكثر السرحان، وأحلام اليقظة، التي تُعَدَّ سمةً من سمات المراهقين.

وينبغي أن نُعلِّمَ الأولاد أن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف، يقول علي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيره (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره.



إن الاشتراك في النادي الاجتماعي الرياضي يـوجه نشاط الطفل والمراهق توجيهاً سليمًا، ويجعله اجتماعيًا غير مـنطوٍ ولا خجولٍ يستطيع أن يتـعامل مع الناس في المستقبل القريب تعاملاً ناضجًا.

■ كما أن مشاركة البيت المسلم في المؤسسات الخيرية ودعم نشاطاتها أمر له أهميته، حتى تُفعَّلَ تلك المؤسسات ولا تصبح كيانًا يمثل عبثًا على أصحابه، أو حبرًا على ورق.

حيث أن هذه المؤسسات هي مؤسسات تخدم المجتمع بالدرجة الأولى، فإن لم يشارك أفراد المجتمع في نشاطاتها قد لا تفلح في القيام بدورها المأمول.

إن مشاركة أفراد الأسرة في نشاطات مؤسسات المجتمع الخيرية والجمعيات الأهلية وغيرها، يفتح أمامهم آفاقًا من المعرفة، ويجعلهم على خبرة ودراية بمشاكل المجتمع وكيفية حلها، وسبل النهوض به، كما يتيح لكل منهم التعرف على الأسس والفلسفات التي تقوم عليها تلك المؤسسات والجمعيات، ونقدها وتوجيه أصحابها لتقويهما وتعديل ما فيها إن كان فيها شيء يخالف الشريعة، أو يخالف المبادىء التي تقوم عليها الشريعة، وذلك من باب النصح في الله، وقوله عرفي الله، وقوله عرفي الله، وقوله عرفي الله، وقوله عربه المنافية المسلمين وعامتهم، (۱).

■ كما ينبغي على الأسرة أيضًا أن تتفاعل مع المنظمات العالمية المحترمة التي تهتم بالمبادىء العامـة التي يدعو إليها الإسلام، كحقوق الإنسان والحيـوان، والحفاظ على البيئـة، وغيرها من المنظمات، ويمكن التعرُّف علـى نشاطات هذه المنظمات عن طريق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان في صحيحه.



الإنترنت، ويمكن المشاركة فيها سواء بتوجيه نظر تلك المؤسسات إلى الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة، من غير تمييز بين الإنسان الأبيض، والإنسان الأسود، أو الدفاع عن حقوق الإنسان ليس الغربي فحسب، بل والمسلم أيضًا، وخصوصًا إخواننا المسلمين المشردين في فلسطين الذين تشده صورتُهم في وسائل الإعلام الغربية، ويُصوَورون على أنهم إرهابيون، وما هم إلا ضحايا للجزار الصهيوني المحتل، الذي أخذ البيت والمال والزرع، ثم أهلك للفلسطينيين الحرث والنسل.

نعم ينبغي أن يُرفع صوت هؤلاء الضحايا وأن تتحدث عنهم كلُّ المنظمات المعنيَّة بحقوق الإنسان، وبالبيئة، وليذهب أنصار البيئة ليروا الخراب والدمار الذي لحق بالأرض المحتلة.



|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|



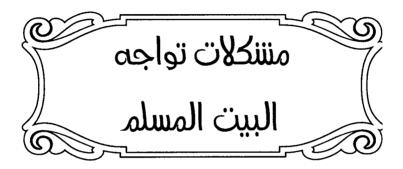







# مشكلم التفكتك الأسري



لا شك أن في مشكلة التفكُّك الأسري يكمن الخطر الأكبر على الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي لبنةُ المجتمع، ونواته، وأداةُ بنائه، فإن تفكُّكَها، وانهيارها عِثل تفكُّكًا وانهيارًا للمجتمع.

وكلما كانت الأسرةُ قويةً متينةً متماسكةً صلبةً، كان المجتمع بدورهِ أكثر تماسكًا وصلابة.

ولا يخفى ما للتفكُّك الأسري من آثار وعواقب ضارَّة بل ووخيمة على الأسرة بذاتها وعلى الأبناء وعلى المجتمع عمومًا، وعلى سبيل المثال فإن الأبناء الذين نشأوا في مؤسسات اجتماعية بعيدًا عن حنان الأم ورعاية الأب، هؤلاء الأطفال كانوا ميَّالين للعنف والانحراف، على الرغم من ما توفِّر لهم من رعاية صحية ونفسية.

لكن هل يمكن أن يعوَّض الطفل عن حنان الأمِّ مهما كان حنانُ الموكل برعاية هذا الطفل؟! إنها أشياء لا تُشترى!.

ولا يوجد امرأة مهما كانت حنونًا أن تُعوِّض الطفل عن حنان أمه، أو أن تصبر على رعايته كما تصبر أمه، وهل يمكن لأمرأة أن تسهر على راحة طفل، وتتعب من أجله، وتستيقظ في منتصف الليل البارد للاطمئنان عليه، ما لم تكن هذه المرأة هي الأم؟! هل يمكن لامرأة أن تتحمل حماقات الطفل، وربما بذاءته في بعض الأحيان ما لم تكن هذه المرأة هي الأم؟!..



وهل يمكن لرجل أن يتمنَّى لآخر أن يكون هو أفضل منه، وأحسن منه، ما لم يكن هذا الآخر هو الابن؟!

إن التفكُّك الأسريَّ يُعَدُّ بحقِّ كارثةً على الطفل، وقد يُؤدِّي إلى انـحرافه، ولو أخذنا شريحة من الأحداث المنحرفين، لوجدنا أن النسبـة الأكبر منهم تنتـمي لأسر مُشرَّدة، متفكِّبكة.

لهذه الأسباب وغيرها تُعدُّ ظاهرةُ التفكك الأسسري أحد أهم الظواهر التي تستوجب البحث والدراسة، والمناقشة، والفحص والتحليل، بُغْيَةَ الوصول لحلول مُرضية.

هذا إن شئنا وأردنا تقدَّم مسجتمعاتنا، ورقيها درجات ودرجات في سلم التنمية عظاهرها المختلفة، ذلك لأنه لا يمكن أن نرتقي درجات في سلم التنمية، في حين أن كل فرد منشغل بنفسه عن المجتمع، وغارق في علاج مشكلاته الخاصة من رأسه حتى قدميه، فكيف يُفيق ليخسدم مجتمعه وأمَّتَه، وكيف يعمل عملاً إيجابيًا، أو يفكر تفكيرًا بنَّاءً؟!.

وبناءً على ما سبق، ومحاولة لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التنفكُكُ الأسري، ينبغي علينا أولاً أن نقف على أسباب هذه المشكلة، ونبحث دوافعها من أجل علاج هذه الأسباب، أو منعها من الحدوث، إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومن أجل تبصير الوالدين بهذه الأسباب، حتى يكونوا على دراية بها، مما قد يعصمهم من الوقوع في تداعياتها من مشكلات وخلافات.

# من أهم أسباب التفكُّك الأسري:

- ١ \_ إهمال الأمِّ لرسالتها الأولى في البيت.
- ٢ \_ إنحراف الأسرة عن مبادىء الشرع الحنيف.



٣ \_ عدم قيام الزوج بواجباته كزوج وأب.

٤ \_ عدم التوافق بين الزوجين.

### أولاً . إهمال الأم لرسالتها الأولى في البيت:

قد لا يوجد من يختلف معنا حول مقولة أن رسالة الأم الأولى هي رعاية بيتها وأولادها، وأن أي عمل آخر بجانب هذا العمل يُعَدُّ أمرًا ثانويًا.

وقد يكون مُهمًا لكن ليس بأهمية الأمر الأول، ولا بمنزلته.

ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:

الأمُّ مـــدرســـةُ إذا أعــددتَهــا \*\* أعـددتَ شعباً طيب الأعـراقِ من لي بتربيـة النساء فإنها \*\* في الشـرقِ علِّةُ ذلك الإخـفـاقِ

فالأمُّ لأنها مربيةٌ للأبناء، وراعيةٌ للأسرةِ، هي أهمُّ محاضن التربية في المجتمع.

ومن هنا كان انصراف الأمِّ عن هذا الدور، وقيامها بأدوار أخرى بديلة، هذا الانصراف يُعدُّ جريمةً في حق الأسرة والمجتمع على حد سواء.

إن الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين افتقدوا الأمومة في سنواتهم الأولى أظهرت وبشكل واضح عددًا من الآثار الضارة على نفسية هؤلاء الأطفال، وعلى سلوكياتهم، وأن الانفصال \_ وإن يكن جزئيًا \_ بين الأم والطفل يسبب أيضًا آثارًا نفسية سيئة، وبالتالي يؤثر بطريقة سلبية على سلوك هؤلاء الأطفال.

و «في تقرير إلى منظمة الصحة العالمية قام «بولبي» بصياغة المبدأ القائل بأن التوازن العقلي للطفل يرتبط بضرورة تمتعه بعلاقة حميمة ومستقرة وثابتة مع أمّه أو مع المرأة التي تحل محلها بشكل دائم، علاقة تُمكِّن الطرفين من العيش بسعادة ورضى. لقد قدم هذا المؤلف براهين عدة تبيِّن أن اضطرابات الشخصية والأعصاب تكونان



غالبًا نتيجة الحرمان من عناية الأمِّ، أو نتيجة لعلاقة متقطعة زمنيًا، وغير دائمة بين الطفل والأم»(١).

إذن فالحب بين الأم والطفل، أمر مهم جدًا، وضروري للطفل، لمساعدته على النمو نموًا طبيعيًا، بعيدًا عن اضطرابات الشخصية وما شابه ذلك، وهذا الحب سوف يفتقده الطفل بغياب أمِّه عنه.

أو بانشغالها دائمًا عنه بأمور أخرى، وكأنها حاضرة غائبة.

إنه يشبه الطفل اليتيم. فليس اليستيم من مات أبوه وأمُّهُ، ولكن أيضًا من تركاه، وأنشغلا عنه بأمور أخرى، وصدق الشاعر حين قال:

ليس اليتيم من انتهى أبواهُ منْ علا هم الحسيساة وخلَّفاه دليلاً إن اليستسيم هو الذي تلقى له علا أمَّا تَخلَّت أو أبا مسشفولاً

إن الطفل الذي يتمتع بقرب أمه منه، وينعم بحبِّها له يبدي سلوكيات مختلفةً تمامًا عن ذلك الطفل المحروم من عطف أمه عليه ورعايتها له.

يقول د/ أشلي مونتاجيو في كتابه (كيف نساعد الأبناء على تنمية قيمهم الخُلقيَّة): "لقد أظهرت دراسة الأطفال الذين أمضوا حياتهم الأولى في المستشفيات أو المؤسسات الأخرى أن الطفل يحتاج إلى أشياء أخرى أكثر من إرضاء حاجاته الجسمية، لقد كان هؤلاء الأطفال يطعمون ويلعبون، ويُعني بهم بأحسن طريقة علمية سليمة، ولكن كان ينقصهم الرعاية الشخصية الدفيئة التي تقدمها الأم عادةً لطفلها، كان ينقصهم الشعور بالمساعدة، والتشجيع، كان ينقصهم الشعور بأن هناك من يحتاج إليهم، وباختصار كان ينقصهم الحبُّ الحقيقي.

<sup>(</sup>١) «الأمومة ـ نمو العلاقة بين الأم والطفل» د/ فايز قنطار عالم المعرفة \_ ١٩٩٢ - العدد (١٦٦).



هؤلاء كانوا كلما كبروا صاروا غير اجتماعيين يضمرون العداء للمجتمع، وكانوا غير مطمئنين يملؤهم الخوف والقلق، وكانوا في معظم الحالات لا يستطيعون منح الحب لغيرهم».

إن هذا الكلام، يعطينا مؤشرًا على أن غياب الأم عن الطفل، أو عدم منحها الحبّ إياه، وانصرافها عنه، وانشغالها بمشاغل أخرى بدرجة تصرفها عن طفلها، هذا كله قد يكون عاملاً مهمًا من عوامل انحراف الطفل في المستقبل. وجعله يكن العداء للمجتمع.

وقد لا يكون انشغال الأمِّ عن الطفل ناتجًا عن عمل الأم خارج المنزل، لكنه قد يكون ناتجًا من انشغالها بأمور أخرى، مثل كثرة الحفلات والزيارات والذهاب للنوادي، والأمور الخاصة بالزينة ونحو ذلك بحيث أن تطغي هذه الأمور على اهتمامها بالطفل، وتتركه للخادمة أو المربية مثلاً.

إن هذا يُعدُّ أيضًا حرمانًا للطفل من الأمومة. إن المربية مهما كانت فلن تكون مثل الأم في حبها ورعايتها وخدمتها للطفل.

هذا فضلاً عن أن مثل هذا السلوك من الأم، يجعل الطفل ينشأ مرتبطًا بالمربية أكثر من ارتباطه بأمه، وينمو هذا الشعور لديه، ويصبح لديه جفوة تجاه أُمِّه، وقد لا يكون بارًا بها في المستقبل، وهي السبب في هذا، لأنها قد حبته بأم بديلة، وهي موجودة حاضرة ، وانشغلت عنه بأمور أخرى، فإن عليها أن تنال جزاء فعلها.

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن بعض من أهملتهم أمهاتهم في الصغر، وانشغلت عنهم بأمور أخرى، بعض من هؤلاء قد نشأوا يكرهون أولئك الأمهات، ويعادونهن، وقد يكون هذا أحد أسباب انتشار عقوق الأمهات عند كثير من البيوت، والأسر.



حيث يشعر الأبناء بأنهم لم ينالوا حقوقهم المعنوية من الأمّ، فلا يشعرون تجاهها بالحبِّ والعطف والرعاية.

هذا، ولا تقتصر آثار عمل المرأة، وانشغالها عن بيتها على الأولاد فحسب، بل يؤثر أيضًا وبالدرجة الأولى على العلاقة الزوجية، إذ أنه ولابد أن المرأة لن تستطيع أن تقوم بمهامها كزوج على الوجه الأكمل، أو على الوجه الطبيعي.

إذ أن المرأة ستعود من عملها متعبةً مرهقةً مثلها في ذلك مثل زوجها، فهل ستكون عندئذ سكنًا له؟ هل ستعد له الطعام المطلوب؟!.

وإن هي أعدت ذلك، وتحاملت على نفسها، وقامت بمهمتها في السبيت، فهل هذا لا يمثل عليها عبئًا ثقيلاً، أو لا يمثل لها تعبًا شديدًا؟

بالطبع إن محاولة الجمع بين العمل خارج البيت، والقيام بمهام الزوجية بالنسبة للمرأة أمر شاقٌ وصعبٌ. وقليل من النساء من يستطيع أن يوازن بين هذا وذاك.

نعم الموازنة بين العمل خارج البيت، القيام بمهام الحياة الزوجية، بالنسبة للمرأة العاملة، أمرٌ في غاية الصعوبة، وهو يؤدي في النهاية إلى تقصير المرأة في واجباتها كزوج وأمٍّ، ويؤدي كذلك إلى توتر أعصابها، وزيادة انفعالاتها، مما يجعلها في النهاية عرضةً لمشكلات الزوجيَّة، والخلافات المستمرة مع الزوج، مما يتسبب بدوره في التفكُّك الأسري.

أو على الأقل عدم قيام الأسرة بدورها الطبيعي المنوط بها، وهو الحفاظ على الأبناء ورعايتهم وتربيتهم تربية قويمة.

هذا وقد تقول المرأة: إنني بعملي خارج المنزل، أثبتُ ذاتي وشخصيتي، وأنفع نفسي والمجتمع، ولا أصبح كمًا مهملًا. ونقول لهذه المرأة: إن مهمتك كزوج وأمَّ لا تقل أهمية عن أي عمل تقومين به خارج المنزل، وتستطيعين من خلال مهمتك كأمَّ



إثبات ذاتك وشخصيتك، وعملك داخل البيت والقيام بحقوق الزوج والأبناء أمر مهم جدًا وضروري لصلاح المجتمع، وهو دور عظيم لا يقلُّ أهميةً عن دور الرجل الذي يعمل خارج البيت، بل قد يزيد أهميةً عنه.

كما أن تربية الأبناء، ليست مهمةً سهلةً كما يعتقد البعض، بل هي مهمةٌ معقدةٌ وصعبةٌ، وتحتاج لتدريب وتعليم وصبرٍ، وخبرةٍ، وحنكةٍ، ووقت طويل، ومتابعة...

فلا يجب ولا ينبغي أبدًا للفتاة أن تستقلَّ أو تحتـقر مهمتها كزوجٍ وأمَّ، ولا ينبغي لها أبدًا أن تستقل أو تحتقر مهمتها كمربية للأبناء.

يقول د/ بنجامين سبوك: "إن تجاهل المجتمعات المتقدمة \_ كما في حضارة الغرب \_ للمبدأ الفلسفي القائل: "إن من الطبيعي احترام المرأة لأنها تقوم بتنشئة الطفل، وإن هذا العمل لا يقل أهمية عن أعظم وأدق الإنجازات البشرية» هذا التجاهل يتسرّب للى ذهن المرأة ووجدانها بما يجعلها تتوهم أن القيام بهذا الدور يجعلها أقل مرتبة من الرجل وهذا ليس صحيحًا، إن هذه المجتمعات تبرز في صفحاتها المطبوعة صحفًا أو كتبًا، وفي إذاعاتها المرئية أو المسموعة صو رجال السياسة ورجال الحرب والمبتكرين من الرجال، والعلماء، والمؤلفين، لذلك تنجذب عيون الفتيات مثل عيون الفتيان إلى ضرورة اتخاذ الأعمال التي يقوم بها الرجال كمثل أعلى، وتندفع الفتيات إلى منافسة الفتيان للحصول على مثل تلك الأعمال، وتتعلم مطلوبًا منها أن ترعى الطفل الوليد طوال الشهور الأولى من حياته، فهي تقع فريسة بين إحساسها بحبها لرعاية وليدها، وبين إهدارها لما تعلمته من مهنة تنافس بها الرجل، وتشعر بالمرارة لأن زوجها يستمتع بصحبة زملائه وزميلاته في العمل بينما الميرة لرعاية الوليد.

ودعونا نقول إن تربية وتنشئة طفل واحد بأسلوب متميّز أمر أكثر جدوى وقيمة من أي إبداع آخر في الحياة، سواء أكان إبداعًا علميًا أم فنيًا، إن تربية (شكسبير) هي



التي خلدته، وتربية (أينشتين) هي التي دفعته إلى حبِّ عمله، وقد يقال إن العلماء تربوا في حياة قاسية، لكننا نقول إن الحياة قد تكون قاسية ماديًا، ولكنها غير ذلك معنويًا، خصوصًا عند الأمهات اللاتي يعلمن أن تنشة الطفل بشكل متوازن عمل أهم من الحصول على الماجستير أو الدكتوراه»(۱).

هذا الكلام المنصف لمهمة المرأة الأصلية هو كلام أحد أساتذة الغرب، وهو رجل مخضرم يعرف ما جلبته دعاوى مساواة المرأة بالرجل من مصائب وكوارث على الأسرة والطفل، من جراء انصراف المرأة إلى العمل مهملة دورها الرئيسي في البيت.

وهذا لا يعني أننا نرفض عمل المرأة مطلقًا، لكننا نرفض هذا العمل إن كان بديلاً لمهمتها الأساسية كزوج وأبِّ، يعني أن يكون عائقًا لها عن القيام بهذه المهمة.

أما إن كان هذا العمل لا يسبب لها عائقًا عن هذه المهمة، وتستطيع أن تجمع بين عملها خارج البيت، وبين تلك المهمة، فلا يوجد ما يمنع هذا العمل خصوصًا إن كان عملاً مطلوبًا من المرأة بالذات، كأن تكون طبيبةً مختصّةً بالنساء، أو معلمةً للبنات، أو نحو ذلك، أو غيرها من المهن التي يمكن أن تنفع بها المجتمع فيما تقوم به من مهام قد لا يقوم بها الرجل، أو تقوم هي بها بطريقة أفضل.

ولتعلم المرأة أنه لا توجد مهمة ، ولا عمل ، ولا مهنة أهم بالنسبة لها بصفة خاصة ، من مهمة ومهنة التربية ، وأن تكون عونًا لزوجها في حياته ، في دينه ودنياه .

فلا تغتر المرأة بهؤلاء الذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء، ويريدونها أن تنصفل عن مهمتها الأساسية، ليدخلوها في أمور فرعية، محاولين إلهاءها، وشغلها عن تربية أبنائها ورعاية أسرتها، مبتغين من وراء ذلك التفكُّكَ الأسري، الذي

<sup>(</sup>۱) «فن الحياة مع المراهق» د/ بنجامين سبوك \_ ترجمة منير عامر. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ سنة ٢٠٠١.



هو مطمح الأعداء، وقد يكون بعض هؤلاء حسن النية، لكنه يردد ما يردده الغرب من غير أن يدرك ما وراءه من تخريب وتدمير.

وفي هؤلاء وأمثالهم يصدق قول رسول الله عَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْكُم : «لتتبعن سنن الندين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم» .

## ثانيًا ـ الانحراف عن مبادىء الشرع الحنيف:

يُعَدُّ أحد أهم أسباب التفكُّك الأسري أيضًا الانحراف عن المبادىء الشرعية في البيت المسلم، وقد يكون هذا الانحراف في أحد الأوجه الآتية:

١ \_ سوء الاختيار منذ البداية.

٢ \_ عدم احترام الحقوق والواجبات بين الزوجين.

٣ \_ إهمال تربية الأولاد على مبادىء الإسلام.

■ وبالنسبة للنقطة الأولى \_ فقد سبق أن تكلمنا عن أهمية حسن الاختيار منذ البداية عند الحديث عن أسس الأسرة المسلمة، ونؤكد هنا أن سوء اختيار أحد الزوجين صاحبه منذ البداية، قد يُؤدِّي إلى الخلل الزوجي والتفكُّك الأسري من بعد، ذلك لأن الذي يختار على أساس غير أساس الدين يكون معرضًا للشك والغيرة، كما يكون أيضًا معرضًا لسوء الخلق من الطرف الآخر، وقد يجد منه عدم مراعاة لأمور الحلال والحرام، فيدخل معه في دائرة الخلافات والمشكلات، خصوصًا إذا كانت المرأة مسلمة ملتزمة، وتزوجت من رجل غير ملتزم بأمور الشرع، ولا يُؤدِّي فريضة ربه، هذه المرأة قد تتعب مع هذا الرجل أشدَّ التعب، فقد يجبرها على فعل ما هو مُحرَّمٌ، وقد ينهاها عن الفرائض، وغير ذلك من الأمور، مما يضطرها لأن تطلب منه الطلاق، أو يستمر بينهما الخلافات، وتتوالى المشكلات.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



وفي كلتا الحالتين يحدث التفكُّك الأسري، ويعيش الأبناء في أسرة مشتَّة، غير مستقرة، مملوءة بالخلافات والمشاحنات، والمشكلات التي لا تنتهي.

ولذلك كان التحذير النبوي الشريف للمرأة، ولأهل الفتاة بأن يحسنوا اختيار الزوج المسلم، فقال عَيْمِا الله : «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجُوه، إلا تضعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، (۱).

فالـشرط الأساسـي في الرجل، هو الدين والأمانة، وليس المـال ولا الجاه، ولا السلطان، وقـد تتوفر مـثل هذه الأمور مع الـدين والأمانة فلا بأس، لـكن الأساس يكون هو صلاح الدين والأمانة...

كما أن اختلال شرط الكفاءة بين الزوجين يُعدُّ عنصرًا مهمًا من عناصر التفكُّك الأسري، ويُعدُّ من سوء الاختيار أيضًا، لأنه ينبغي أيضًا مراعاة شرط الكفاءة عند اختيار الزوج زوجه.

يقول عَالِيْكُمْ: «تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم، ".

وقد عدَّ بعض الفقهاء الكفاءة شرطًا من شروط لزوم الزواج، والكفاءة لا تعني التطابق في المستويات المختلفة بين الزوجين، لكنها تعني التقارب بينهما، بحيث لا يكون بينهما فارق شاسع في أي من الأمور المعتبرة، كالمال والسن والجاه والعلم ونحو ذلك.

وذلك ابتغاء دوام الزواج، واتقاء الخلافات والمشكلات، والتي قد تنشأ لاختلال هذا العنصر بين الزوجين، ويُستحسن أيضًا أن يكون هناك تقاربٌ فكريٌّ بين الزوجين أيضًا، حتى لا تكثر الخلافات إن كان لكل منهما منظومته الفكرية المضادة للآخر.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم واللفظ له، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير».



■ بالنسبة للأمر الثاني \_ فإنه مما يزيد من شقة الخلافات الأسرية، ويبعث الشقاق بين الزوجين، عدم احترام كليهما لحقوق الآخر، وإهدارها. وعدم قيام كلٌ بالواجب المنوط به.

أو أن يبتدع أحد الطرفين أمورًا ما ويَعُدُّها من حقوقه، ويطالب الطرف الآخر باحترامها، وتلبيتها، أو أن يُقصِّرَ أحد الطرفين في واجباته مدعيًا أن ذلك ليس واجبًا عليه...

وعندئذ يجب تحديد المرجعية، لأن الخلاف من غير مرجعية لن يكون له حلّ، وأفضل مرجعية لمثل هذه الأمور هي المرجعية الشرعية، فإن الإسلام قد أرشد كلا الزوجين لحقوق الآخر، وعلمه الواجبات المنوطة به. حتى لا يحدث الخلاف.

وعلى سبيل المثال فإن للرجل على المرأة القوامة في الأسرة، قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (سورة النساء: ٣٤).

وحق القوامة هذا يستلزم واجب النفقة، فلا يطلب من المرأة الإنفاق على الأسرة بحال من الأحوال، فهذا ليس من واجباتها، بل من واجبات الزوج، كما أن للرجل على المرأة حقَّ الطاعة في المعروف، فهي تطبعه في غير معصية الله تعالى وفي المعروف، لأن القوامة تستوجب الطاعة، وإلا فلن يكون لها معنى.

ولهذا قال عَيَّا : «إذا صلت المراة خَمْسَها (۱) وصامت شهرَها (۱) وحفظت فرجَها، واطاعت زوجَها دخلت الجنة (۲) .

<sup>(</sup>١) خمسها: يعنى الصلوات الخمس المفروضة.

<sup>(</sup>۲) یعنی شهر رمضان.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني في «آداب الزفاف».



وفي حديث آخر يبين عَلِيَّكُم بعض حقوق الرجل والمرأة فيقول: «... ولكم عليهن الا يُوطئن فُرشَكُم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف، (١).

وهكذا. هناك الكثير من الآثار بخصوص هذا الموضوع، ولا يتسع المقام لذكر حقوق الزوجين، فهذا يحتاج إلى بحث خاص، والمعنى الذي نريده هنا هو أن يكون الشرع الحنيف هو المرجع الأساسي للزوجين بخصوص الحقوق والواجبات، واحترامها، وعدم التعنت فيها.

مع العلم أن الزواج في الإسلام أساسًا يقوم على المودة والرحمة، قبل كل شيء وليس على الحقوق والسواجبات، وهذه المودة وتلك الرحمة، هي التي تجعل البعض يتنازل للآخر عن بعض حقوقه راضيًا، ويعذره إن قصَّر فيها، ولا يتشبث كل بحقوقه، ويقيم الدنيا ولا يقعدها لأن الطرف الآخر قصَّر في كذا أو كذا، بل إن الحياة الزوجية تقوم على الحبِّ والتراحم، والحبيب يعذر حبيبه، والرحمة حين تسود بين الزوجين، سوف تسود العشرة بالمعروف التي أرادها الحق تبارك وتعالى حين قال: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ويَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء: ١٩).

■ الأمرالثالث \_ وهو إهمال تربية الأبناء على مبادىء الشرع الحنيف، وهذا من أخطر الأمور التي تساعد على التفكك الأسري، ذلك لأن الأبناء إن تمت تربيتهم بعيدًا عن حظيرة الإيمان. تلقّفتهم أيدي العابثين، فساءت أخلاقهم، وإذا ساءت أخلاقهم فانتظر منهم أي شيء، والسبب هو إهمال الوالدين، إن أي تربية للأبناء مهما كانت لن تفلح ولن تجدي إن تمت بمنأى عن الشرع الحنيف.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره.



إن الوازع الديني هو الوحيد الكفيل بكبح جماح الشباب، وهو الوحيد الكفيل بجعله يسلك طريقًا بعيدًا عن طريق الشيطان، فالشاب في مرحلة المراهقة خصوصًا لا يستمع للكبار، ولا يقبل نصحهم إلا قليلاً، كما سبق بيانه.

خصوصًا إن لم يكن قد نال قسطًا من التربية الإيمانية، لأنه لن يحترم الكبير لمجرد السن فقط، لكن حين يتعلَّم هذا الاحترام منذ الصغر، وحين نعلِّمه قول رسول الله علَيَّا الله علَيَّا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، "، وحين يرى القدوة العملية ماثلة أمامه، من احترامنا نحن لمن هم أكبر سنًا، حين يرى ذلك سيتعلم احترام الكبير، والشاب إذا لم يتعلَّم منذ الصغر الذهاب إلى المسجد والصلاة، فلن يتعلَّم ذلك في الكبر إلا بصعوبة شديدة.

وإذا لم يتعلم بـر الوالدين كذلك ومنذ الصغر فسيكبر على عدم بر هما وعدم احترامها، وينبغي أن يتعلم ذلك أيضًا عن طريق التربية الإيمانية، لأن بر الوالدين من أحب الأعمال إلـى الله، وأن عقوقهما من أكبر الكبائر، ويحفظ الآيات والأحاديث التى تتحدث عن بر الوالدين وفضلهما، وعقوبة من يرتكب جريمة عقوقهما.

كما يتعلَّم ذلك أيضًا بالقدوة حين يرى والديه يبرَّان والديهما، فيتعلَّم منهما برَّ الوالدين، وحسن معاملتهما.

إن غرس الوازع الديني، وتنميته لدى الشباب والأطفال أمر له أهميته القصوى في التربية، وبغيره تظل التربية ناقصة ، وتحتاج إلى إكمال، وهؤلاء الذين يربون أبناءهم على غير أساس الدين، فإنهم سيجدون هؤلاء الأبناء على غير ما يريدون منهم، وعلى غير ما يطلبون منهم من البرّ، وحسن التقدير، وجميل المعاملة، فلا يلومُون ولا أنفسهم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.



لذلك نرى اليوم كثيرًا من البيوت يشتكي أصحابها، من أن الأبناء هذه الأيام جاحدون فضل الآباء والأمهات، وينتشر لديهم عقوق الوالدين، ويتساءلون: لم هذه الجفوة، ولم هذا العقوق؟.

ونقول لهم: إنكم تركتموهم بغير تربية إيمانية سليمة، وبغير توجيه، تركتموهم لوسائل الإعلام التي تبثُّ الغَثُ والساقط، ويندر فيها الهادف والسمين، تركتموهم هكذا، ظانين أنهم سوف يتعلَّمون بمفردهم تلك الأمور. ربما كان الوضع في السابق، والمجتمع بمؤسساته المختلفة يساعد الطفل على التربية الإيمانية، بينما اليوم تنتشر وسائل اللهو والفساد في كل مكان، ويحتاج الأبناء لتربية وتوجيه دائمين متصلين، منذ الصغر، وحتى الكبر، حتى نحميهم من الانحراف ومن ثم نحمي الأسرة من التفكُك والضياع.

## ثالثًا . عدم قيام الزوج بواجباته كزوج وأب:

يأتي غيباب الأب عن الأسرة على رأس الأسباب التي تكمن وراء التفكُّك الأسري، إن بعض الآباء يظنون أن واجبهم تجاه بيوتهم أن يوفِّروا للبيت الغذاء والكساء والدواء فحسب.

وأن وجودهم ليس ضروريًا، ما دام أنهم قاموا بتلك المهام، وهذا ظنَّ خاطىء، فالأب هو المسؤول الأول عن الأسرة، ويجب أن يكون رقيبًا عليها، متابعًا لأخبارها، موجهًا لسلوكها.

أما أن ينحصر دور الأب في توفير الطعام والشراب ونحوه، من غير أن يوثر في أفراد الأسرة التأثير المطلوب، ويوجههم الوجهة الصحيحة، فإن هذا هو البلاء بعينه.

إن الطفل كما يحتاج إلى الأم يحتاج أيضًا إلى الأب، ولا تكمن أهمية سلوك الأب في مشاركة الأم مسؤولية الطفل فقط بل في التفسير الانفعالي والنفسي الذي يعيشه الأب في علاقته بالطفل.



ويرى بعض الباحثين (pedersonetal,1979) أن تأثير الأب يجب أن يفهم في إطار الوحدة الأسرية، فالأب يؤثر في تطور الطفل بطريقتين:

- طريقة مباشرة: وذلك من خلال تفاعله المباشر، وتجربته المميزة مع الطفل، حيث يمكنه أن يعزز تطور الطفل من خلال سلوكه نحوه.

- طريقة غير مباشرة؛ وذلك من خلال علاقته بالأم، فالزوج يمكنه أن يوفر للزوج الأم - دعمًا عاطفيًا وذلك ينعكس على علاقة الأم بالطفل، ويُمكِّن أيضًا للتفاعل بين الزوجين، وطبيعة العلاقة بينهما مما تؤثر في سلوك الأب نحو الطفل، وتكون الملدة الزمنية التي يقضيها الأب في البيت على درجة كبيرة من الأهمية . . . إن النتيجة التي يمكن استخلاصها هي أن مشاركة الأب في المراحل المختلفة من حياة الطفل تؤثر تأثيرًا مهمًا في تطوره خصوصًا في الطفولة المتوسطة . . . إذ يمكن للأب أن يقوم بدوره في تشجيع الإنجاز المدرسي للطفل، وفي وقايته من الانحراف، وتجنبه الجنوح، فمشاركة الأب عامل مهم في نجاح الطفل، ويتركز اهتمام الأب بشكل خاص على فمشاركة الأب عامل مهم في نجاح الطفل، ويتركز اهتمام الأب بشكل خاص على الوضع المدرسي للأطفال. فالمتابعة من قبل الأهل تُؤدِّي إلى تحسن الإنجاز المدرسي، وعلى العكس من ذلك فعدم اهتمام الأهل بشؤون المدرسي على علاقة بإرادة الأب، وبندهور المستوى الدراسي للأطفال، ويكون الإنجاز المدرسي على علاقة بإرادة الأب،

هذا فضلاً عما يمــثّله الأب للأبناء من معنى السلطة، هذه السلطــة التي تفرض النظام، من غير تسلُّط ولا تعنُّت ولا تعسُّف.

يقول د/ ملتون لفين أستاذ طب الأطفال: «احتجاب الأب عن الأسرة في الفترة التي يكون فيها الطفل ما بين الثانية والخامسة خليق بأن يتسبب في السلوك المُشكّلِ

<sup>(</sup>١) «الأمومة...» د/ فايز قنطار ـ مصدر سابق.



للطفل، وفي علامات التوتر التي يُبدونها، وفي نقص علاقاتهم بغيرهم من الأطفال، والحياة العائلية المثالية التي يكون فيها الأب رمزًا للسلطة والقوة في البيت، واحساس الطفل بأن أباه هو مصدر القوة، وأنه لا يتهيّب أن يبسط سلطة معتدلة على الأسرة فهي حاجة أساسية لابد منها لنمو شخصيته»(١).

هذا وإن البيت الذي يغيب عنه الأب معظم الوقت، هذا البيت لن يكون مستكمل التربية لأبنائه، فالأم وحدها لا تستطيع أن تقوم بدور المربّي في البيت، كما أن الابن في مرحلة معينة يحتاج لأبيه بجانبه، يُمكّن له، ويتعلّم منه، ويستفيد بخبرته في الحياة، وهناك أمور كثيرة لن يفهمها من خلال الأم، بل لابد من وجود الأب إلى جانبه، ومساعدته إيّاه كي يفهمها.

كما أن الأم قد لا تستطيع وحدها ضبط المنزل، أو التعامل مع المشكلات اليومية للأطفال، وقد تفقد سيطرتها على الأبناء في وقت معين .

كما أن الزم بطبيعتها العاطفية قد تغفر للأبناء أموراً تحتاج إلى حزم وشدة، وتحتاج إلى موقف صلب شجاع لا مدارارة فيه. إن ترك الأم وحدها لتقوم هي على رعاية الأبناء وتربيتهم بالإضافة إلى عمل المنزل، هذا فيه ظلم للمرأة، وتحميلها فوق طاقتها فلابد للوالد من أن يُدلي بدلوه، وأن يشارك الأسرة في جزء ولو يسير من برنامجها اليومي، ويسأل عن حال الأولاد، ويتعرّف على مشكلاتهم، ويساعدهم في حلها، ويعلّمهم كيف يعتمدون على الله ثم على أنفسهم في الوقوف في وجه الصعاب، ومواجهة التحديّات، إن الأمر جد خطير، وإنه على الأب أن يقترب أكثر وأكثر من أبنائه، ويتعرّف على حياتهم الخاصة، ويكون هو الأقرب إليهم من غيره، حتى إذا وقع الشاب في مشكلة وجد الأب واقفًا بجواره، مرشدًا إيّاه إلى طريق الخلاص.

<sup>(</sup>١) «طفلك بين الثانية والخامسة» تأليف نخبة من أساتذة علم النفس والطب والتربية تـرجمة/ عبد المنعم الزيادي.



كما أن عدم قيام الرجل بواجباته في الأسرة كنزوج وأب، مثل عدم قيامه بالواجبات الأساسية، من توفير الطعام والشراب والكساء والدواء وخلافه... هذا الأمر لاشك يؤثر تأثيراً كبيراً على استقرار الأسرة، ويعرضها للتشتت والتشرذم والضياع، وتعد مشكلة الفقر إحدى أهم وأكبر المشكلات التي تقف وراء التفكُّك الأسري.

إنه ينبغي على الزوج أن يبذل قصارى جهده لتوفير الحياة الكريمة لأولاده، ولا يسلك مسالك المنحرفين بمن يضيعون المال أو يسرفون في إنفاقه، أو بمن ينفقون أموالهم في المحرَّمات، مهملين أسرهم ومن استرعاهم الله عليهم، أو يشرعون في تعدد الزيجات مع عدم القدرة على الإنفاق، ثم يتركون أطفالاً عالةً على المجتمع، يتكفّفون الناس، ويكون مآلهم إلى التشرد، وربما الانحراف، فعلى من يتنزوج بأكثر من واحدة أن يكون أولاً قادراً على الإنفاق عليهن جميعًا، ثم يقوم بالعدل بينهن ، لا كما نرى ونسمع عن بعض الجهال، الذي يتزوجون الثانية فيهملون الأولى، ولا ينفقون عليها، ولا على أولادها إلا بشق الأنفس، إن هذا يُعد طلمًا بينًا، ومن يفعله يعرض نفسه لسخط الله تعالى.

إن الفهم الخاطىء الشائع بين الناس حول تعدد الأزواج يُعَدُّ أحد أسباب التفكُّك الأسري، سواء كان هذا الفهم الذي يعدُّ التعدد جريمة بحق الزوج الأولى، أو ذلك الفهم الذي يَعدُ الوج الثانية فوق الأولى، ومن ثم يظلم تلك الزوج، كلا الفهمين يحتاج لإصلاح وتعديل وتوجيه.

## رابعًا ـ عدم التوافق بين الزوجين:

ويُعدُّ هذا العامل أيضًا أحد أهم عوامل التفكُّك الأسري، ونقصد به عدم التوافق في الميول والرغبات، وفي المشارب والتطلُّعات. وكذا عدم التوافق في الأهواء أو عدم التوافق الجنسي...



إن كل شكل من أشكال عدم التوافق بين الزوجين يُعَدُّ سببًا مهمًا من أسباب التفكُّك الأسرى، .

هذا ويحتاج التوافق بين الزوجين في الأهواء والمشارب والميول والرغبات ونحوها، يحتاج هذا الأمر إلى بعض الوقت، وأحيانًا إلى كثير من الوقت، يعني يحتاج إلى الصبر.

كما يحتاج أحيانًا إلى غض الطرف، والسماح للطرف الآخر بفعل ما يحب وما يرغب من غير أن نسخر منه، أو أن نسفّه ما يفعل، نعم لأن هذه السخرية من شأنها أن تزيد الأمر تعقيدًا.

إننا ينبغي علينا كأزواج أن ندرس فنون التعامل مع الآخرين، واحترام ميولهم ورغباتهم، حتى لو كان هؤلاء الآخرون يمثلون طرفًا كبيرًا في التعامل معنا، أو ينتمون إلينا.

وهنا يقول لنا المختصون في هذا المجال: «دع شريكك في الحياة ينطلق على سجيسته»، وقائل هذه العبارة هو الكاتب المخضرم (دايل كارينجي) في كتابه «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس». وهو ينقل قول هنري جيمس في هذا الموضوع حيث يقول: «أول ما ينبغي أن تتعلَّمه في فن معاملة الناس هو ألا تعترض الطرق التي يستمدون منها السعادة، اللهم إلا إذا كانت هذه تعترض بالقوة طريقك أنت».

إننا بلاشك كأزواج، لا نتفق في كثير من الأهواء والمشارب، ونحوها، لكن هل يحترم كل منًا وجهة نظر الآخر؟!.

أم كل منَّا يريد أن يجعل الآخر مثله تمامًا؟ هذا شيء قد يكون مستحيلاً، فضلاً من كونه ليس حلاً للمشكلة!

إن الحل يكمن في أن يقبل كل منَّا الآخر على علاتِهِ، وعلى ما لا يعجبه فيه. ويكف عن محاولة تطويعه، أو تحويره، أو تغييره...



وهذه ليست دعوةً للسكوت عن الأخطاء، فالحديث خاص بأمور أخرى، قد يعددُّها البعض أخطاءً، وقد لا يعدُّها البعض الآخر كذلك فالحديث عن عادات شخصية ليس عليها اتفاق، وعن أفكار وهوايات وتطلعات، ونحوها. أما ما نراه أخطاءً، فينبغي تغييره بالحسنى ونوجد الدافع لدى الشخص نفسه لتغييره، وليس بالعنف والقسوة.

يقول لورانس جولد: «وينبغي أن تذكر في معاملة الناس أنهم يريدون منك أن ترضى بهم على علاَّتهم، وكما هم لا كما ينبغي أن يكونوا، ومهما جهدت في تغيير طباع الناس عنوة واقتدارًا فلن يُجديك هذا العناء فتيلاً.

والطباع قلَّ أن تتغيرٌ، ولكن منها الصالح والطالح، وبراعتك الحقة تكمن في إظهار الجانب الصالح من طباع من تخالطه من الناس، ولن يتأتى هذا باللوم والتعنيف، ولا بالنقد والتسفيه، وإنما يتأتى إذا عاونتهم على أن يلمسوا بأنفسهم الفضيلة الحميدة التي تريدهم على أن يتصفوا بها»(۱).

إن مسألة تغيير الطباع مسألةٌ معقدة، وليست بالهيّنة كما يظن بعض الناس. فالزوج أو زوجُه قد تعوّد كلٌّ منهما على عادات لمدة طويلة فهل تراه يتركه ببساطة؟! إن ما تم اكتسابه في سنين طويلة لن يتم التخلّي عنه في شهور قليلة.

هذا فضلاً عن أن هناك بعض السمات الشخصية، والتي لن تتغير قط وهذه أنت مطالب أن تتعامل معها كما هي، وأن تقبل أصحابها على علاَّتهم.

فهناك مثلاً الشخص الانفعالي المندفع وهناك الآخر الهامد البارد، فهل تتصور أن شخصًا طبعه الانفعال والثورة سيتغيَّر ليصبح شخصًا هادئًا وادعًا؟ اللهم إلا إذا حدث له خلل في المخ، أو تناول عقارًا مُهدئًا، وهو أيضًا يؤثر على المخ.

<sup>(</sup>۱) «استمتع بالحياة» تأليف: لورنس جولد. تعريب/ عبد المنعم الزيادي ـ ط مكتبة المناجي القاهرة ـ سنة ۲۰۰۰.



إنه لا ينبغي لنا أن نجعل من مثل تلك الأمور أسبابًا للمشكلات الزوجية، والخلافات الأسرية، بل علينا أن نتفهَّمها، ونقدِّرها، ونحسن التعامل معها.

وربما لمثل تلك الأمور أمرنا الله تعالى أن لا نكره أزواجنا لبعض ما نجده فيهن مما لا يعجبنا من الصفات والطباع، لأنه قد يكون فيهن من الصفات والطباع الاخرى الخير الكثير.

قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء:١٩).

هذا بخصوص عدم التوافق بين الزوجين في الطباع والخصال وفي الأهواء والمشارب ونحوها، أما سوء التوافق بينهما في الناحية الجنسية فهذا أمرٌ خطيرٌ وهو ينذر فعلاً بالانفصال، وهو من أكبر دواعى المشكلات الأسرية.

وقد يكون ذلك الأمر كامنًا من وراء كشير من النزاعات، والخلافات بين الزوجين، والتي قد تكون على أمور تفاهة . لكن ذلك الأمر يُفجِّرها من الخلف من غير أن يشعر به الزوجان، يعني يكمن في الباطن خلف تلك الأمور، أما حين يحدث هذا التوافق ترى كثيرًا من الأمور التافهة، تمر مر الكرام، ولا تمثل مشكلة قط بين الزوجين.

لذلك أصبح واجبًا على الـزوجين مواجهته، وأن يسعيـا نحو حله، ويتخذا كل السبل المكنة لعـلاجه، وإن استدعى الأمر أن يعـرض كل منهما نفسـه على الطبيب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



المختص، حتى يستلهم منه النصح والإرشاد، ويتلقى العلاج السلازم إن كان هناك ما يستدعي ذلك. وهذا الكتاب لا يتحدث عن الجنس، وليس ذلك موضوعنا، لكن مما ينبغي لفت نظر الزوجين إليه، هو أن يقرأ كل منهما، أو يقرءا معًا كتابًا محترمًا يتحدث عن هذا الموضوع، من الكتب العلمية المبسطة التي تخدم هذا الموضوع، وليس من كتب الإثارة الرخيصة...

ومما يساعد في هذا الموضوع اتباع الإرشادات النبوية الكريمة، مثل الأمر للمرأة بسرعة تلبية رغبة زوجها، وتحذيرها من رفض فراشه، وأن ذلك يعرضها لغضب الله تعالى ولعنة الملائكة، إلى غير ذلك من الآداب المطلوبة، ويُرجع لذلك في الكتب التي تتحدث عن الزواج.







# مشكلات التلفاز والإعلام المفتوح



لا شك أن للتلفاز في حد ذاته آثارًا ضارة على الأسرة، بسبب ضرره المباشر على الأفراد خصوصًا على الأطفال، كما أن الإعلام المفتوح يمثل تحديًا كبيرًا للأسرة، بما ينبه من قيم وأفكار وعادات تخالف ما نراه في تراثنا، وما نعتقده، وما نؤمن به.

وهذا يدعونا للوقوف من أجل النظر في هذا الموضوع، ومحاولة وضع الحلول، وبحث السبل للاستفادة من هذا الموضوع بقدر المستطاع، ودرء شروره ومفاسده بالطرق المتاحة كافةً.

وقد لا توجد دراسات منشورة لدينا في مصر والعالم العربي والإسلامي عن تأثير جهاز التلفزيون على الأسرة والأطفال، لكن هناك العديد من الدراسات الغربية والتي أجريت في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وهي تؤكد وجود علاقة بين التلفاز والتفكُّك الأسرى.

ويؤكد هذا الجهاز هذا التفكُّك الأسري، ووجود عالم خاص لكل فرد من أفراد الأسرة، وتقليص فرص تبادل الحديث بين أفراد الأسرة. . .

وتخرج تلك الدراسات بأن التلفاز كجهاز بغض النظر عما يبثه من مواد إعلامية، هذا الجهاز قد ساهم بدرجة كبيرة في المشكلات الأسرية، وساعد على تفاقمها.

تقول ماري واين مؤلفة كتاب (الأطفال والإدمان التلفزيوني): «... لكن الضرر الأكثر وضوحًا الذي يحيق بالعلاقات الأسرية هو إزالة فرص الحديث، وربما الأكثر



أهمية، فسرص النقاش والتعبير عن الشكاوى، بين الآباء والأطفال والإخوة والأخوات، إن الأسر تستعمل التلفزيون غالبًا لتفادي محاربة المشكلات، وهي مشكلات لن يبعدها التجاهل، بل يجعلها تتقيح، ويصبح إمكان حلها أقلَّ سهولة بمرور الوقت»(۱).

ثم تقول: «لعب التلفزيون دورًا مهمًا في تفكك الأسرة الأمريكية، من خلال تأثيره في العلاقات الأسرية، وتسهيله انسحاب الوالدين من القيام بدور فعًال في التنشئة الاجتماعية لأطفالهم، وفي حلوله محل الطقوس الأسرية، والمناسبات الخاصة. إلا أن التليفزيون لم يكن طبعًا العامل المشارك الوحيد...»(٢).

وبخصوص الدراسات حول تأثير هذا الموضوع على الأسرة، تقول الكاتبة: «ويبرهن عدد من الدراسات البحثية على صحة الافتراض القائل إن التلفزيون يتدخّل في النشاطات العائلية، وفي تشكيل علاقات الأسرة، إذ توضح إحدى الدراسات المسحيّة أن ٧٨ في المائة من أصحاب الإجابات أشاروا إلى افتقار الأحاديث في أثناء المشاهدة باستثناء أوقات معينة كالإعلانات التجارية.

وتلاحظ الدراسة أن: «الجوَّ التلفزيوني في غالبية البيوت يتسم بالاستغراق الهادى من جانب أفراد الأسرة الحاضرين. . . يمكن وصف طابع الحياة الاجتماعية الأسرية خلال البرنامج بأنه (مواز) وليس متفاعلاً، ويبدوا الجهاز مسيطرًا بالفعل على الحياة الأسرية في أثناء تشغيله» (٢٠) .

<sup>(</sup>۱)، (۲) «الأطفال والإدمان التلفزيوني» تأليف: ماري وين ترجمة/ عبد الفتاح الصبحي ـ عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد رقم ۲۶۷ في ربيع أول ۱۶۲۰هـ ـ يوليو/ تموز ۱۹۹۹م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ونقل الدراسة عن:

E. maccoby, "television its impact on school children" puplic opinion quarterly, vol 15,1951.



#### هل يؤثر التلفزيون على ذكاء الطفل وقدرته على التفكير؟

باعتبار أن التفكير يعتمد إلى حد كبير على النمو العقلي اللفظي، كما يرى الكثير من الباحثين، فإن التلفزيون، والتجربة التلفزيونية تجربة غير لفظية في الأساس كما تؤكد ذلك مؤلفة كتاب «الأطفال والإدمان التلفزيوني» فهي تقول: «... وهناك دليل إضافي على التأثير غير الفظي لتجارب الأطفال التليفزيونية، نراه في فضل التليفزيون في العمل كبديل كاف عن الفرص اللغوية الواقعية... والواقع أن دراسة جيدة التحكيم، كان هدفها استجلاء العلاقة بين المشاهدة التليفزيونية ولغة الكلام لدى أطفال ما قبل المدرسة كشفت عن علاقة عكسية بين وقت المشاهدة والأداء في اختبارات النمو اللغوي، ففي تلك الدراسة أظهر الأطفال الذين شاهدوا التليفزيون بكثرة في المنزل مستويات لغوية متدنية (۱)، وتقدم دليلاً إضافيًا من خلال نظرة نلقيها لاحقًا في هذه الصفحات على «جيل التليفزيون» (۱) وهي نظرة توحي بأن نقصًا خطيرًا قد حدث في القدرات اللفظية لهؤلاء الأطفال الذين شبُوا وهم يشاهدون التليفزيون لفترة طويلة.

لماذا لا يفيد الأطفال الذين «لا يستمعون إلى شيء سوى التليفزيون» من ذلك التعرض للتليفزيون؟ لابد أن هناك فرقًا حاسمًا بين تجربة لغوية لا تتطلب مشاركة متبادلة، وأخرى تستوجب انخراط الأطفال فيها بنشاط، كما يحدث في التعامل مع

<sup>(</sup>١) أشارت المؤلفة إلى نقل الدراسة عن:

Sel now and betting hpus, Atelevision exposure and languag levelA, joutnal of broadcasting, 26:2, spring, 1982.

<sup>(</sup>٢) راجع «الأطفال والإدمان التليفزيوني ص: ١٤٤ وما بعدها» ماري واين.



شخص آخر، وإذا كانت المشاهدة التليفزيونية حقًا تتضمّن نوعًا آخر من النشاط العقلي غير التجارب الحياتية الواقعية، فقد يثبت أن هذا النشاط يُنبّهُ أجزاء أخرى من الدماغ النامي للطفل، أليس من الممكن أن يختلف دماغ طفل في الثانية عشرة من عمره، قضي عشرة آلاف ساعة في غرفة مظلمة في مشاهدة الصور المتحركة على شاشة صغيرة من نواح متعددة، عن دماغ طفل لم يشاهد إلا القليل على شاشة التليفزيون، أو لم يشاهد شيئًا قط، مثلما تختلف بصورة يمكن اثباتها رئتا مدخن شره عن نظيرتيهما لدى شخص لا يدخن؟ أليس من المحتمل أن يشب طفل التليفزيون من الطفولة ولديه مهارات نصف كرة الدماغ الأيسر \_ أي تلك المهارات اللفظية والمنطقية \_ ما هو أقل نموًا من القدرات البصرية والمكانية التي يتحكم فيها نصف كرة الدماغ الأيمن؟...»(۱).

ثم تحشد المؤلفة الحجج والبراهين التي تؤيد وجهة نظرها. . .

#### البث التليفزيوني ومخاطره:

هذا كله بخصوص التليفزيون كجهاز، وأضراره كجهاز فقط بغض النظر عن محتواه، فكيف إذا نظرنا إلى محتواه، وأخذنا ذلك في الاعتبار عند مناقشة المشكلة؟!!

لاشك أنه عندئذ سيمثل تحديًا صعبًا للأسرة المسلمة، وسواء نظرنا على المستوى المحلي، أو على المستوى العالمي، يعني على مستويي البـث الإعلامي، الأرضي منها والفضائي.

<sup>(</sup>١) «المصدر السابق ص٦٥-٢٦».



فبالنسبة للمستوى المحلي، سنجد أيضًا أن معظم الدول العربية، لا يقدم فيها هذا الجهاز من البرامج المحترمة إلا القليل، والباقي غثٌ وتافهٌ أو مضللٌ ومزيفٌ، أو مهدرٌ للأخلاق والقيم.

ولا يحتاج ذو عقل إلى تفصيل، ويكفي أنه ببرامجه وأغانيه وأفلامه ومسلسلاته، يخدش الحياء، إن لم يكن يقتله في نفوس المشاهدين. وأمة يذهب منها الحياء لا خير فيها.

يقول عَلِيْكُم : «الحياء من الإيمان» .

ويقول أيضًا: ﴿إِن لَكُلُّ دِينٍ خُلُقًا، وخلق الإسلام الحياءُ، .

فإذا نزع الإيمان، والمرء إذا لم يستح، فليصنع ما شاء، فقد ضاع الإيمان!! لذا قال عليهانيه : وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ".

وهو كلام على سبيل التهديد والوعيد، لمن يفقد الحياء، أو يستهزأ به، والمادة الإعلامية في كثير من بلادنا تستهزأ بقيم إسلامية أصيلة، وتمجد العُرْي والفجور، وتسميه فنًا، ألا ساء ما يحكمون.

وحين ينشأ الطفل، وهو يشاهد مثل تلك الأمور، ويتعوَّد على النظر لكؤوس الخمور، وهي تُعرض، ويشربها الممثلون بكل بساطة، مستهزئين بحكم الله،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ومالك في «الموطأ».

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم وغيره.



وبالمحرَّمات الشرعية القطعيَّة، حين يرى الطفل ذلك فإن يتعوَّد رؤية هذه الأمور، ويستهزأ بدوره بالمحرَّمات، ولا ينكرها، على عكس ما أرادنا الله تعالى. حين طلب منا أن نعظم حُرمات الله، ولا نتعد حدوده.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ (سورة الحج: ٣٠).

وقال: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)، ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (سورة الطلاق: ١)، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلُدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (سورة النساء: ١٤).

وقد يقول قائل: إن هذا تمثيل، فهو بمشابة اللهو واللعب، وليس حقيقة، نقول: وهل يجوز فيه الاستهزاء بحرمات الله، بعرض النساء عاريات أو شبه عاريات يرقصن ويتمايلن، ويظهرن ما خفى من مفاتنهن؟!

أم يجوز فيه عرض البطل والذي يمثل القدوة في العمل الفني، وهو يحتسي الخمر، وكأن ذلك أمرٌ طبيعيٌ، ويشار إليه حينئذ، أنه مؤمن، وشريف، وعلى خلق ابتغاء أن يصبح قدوةً للشباب، ومثلاً يحتذى، إن ذلك كله يشكل عقلية الطفل، بل ويخربها من الناحية الدينية والخلقية.

وماذا يقسول القائمون عسلى هذه الأمور لله تعالى حين يسسألهم يوم القيسامة عن استهانتهم، واستهزائهم بحرمات الله؟

هل يقولون إنما كنا نخوض ونلعب؟!

لقد تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين من قبل، فأبطل مثل تلك الحجة، قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَا نَخُو ضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٦٥).



أما بخصوص الإعلام المفتوح فحدث ولا حرج، إذ أن القوم ليس لديهم ما يمنعهم من الحياء مطلقًا، والحرية عندهم أن يفعل المرأ ما يشاء ما دام أنه لا يؤذي غيره بطريق مباشرة، وإن كان يؤذي المجتع كله بطريق غيرمباشرة.

فهم يبيحون العري والفجور والخنا والزنا والشذوذ، وكل ذلك عندهم من الحريات الشخصية المحترمة، والأخلاق عندهم أمر نسبيٌّ، ولا يؤثر فيها ذلك الموضوع.

وهذا يفرض علينا أمورًا عدة، اولها: التربة الخلقية المتينة لأولادنا ونسائنا، وغرس مبادىء الإيمان في نفوسهم، وأن نكون نحن أولاً قدوة لهم في هذا المجال، وأن نراقب الله تعالى في أعمالنا كلها.

وثانيها: حماية أبنائنا ونسائنا من ذلك السفه والانحطاط، وتعظيم حرمات الله تعالى في نفوسهم، والغضب لله، والغيرة عندما تُنتهك حُرماته جلَّ شأنه.

وثالثها: مراقبة أبنائنا ونسائنا بطريق غير مباشرة، وعدم تركهم يفعلون ما يحلو لهم بغير ضوابط شرعية، وحثهم بطريق الاقناع والحوار على ترك ذلك السفه، وتلك المحرَّمات.







# مشكلة تمرد الأبناء وعقوقهم



وهذه مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه البيت المسلم، وتقض مضجعه، وتهدد استقراره، وهي مشكلة متشعب وذات أبعاد كثيرة، وربما تتداخل مع بقية المشاكل من حيث الأسباب والنتائج، ويمكننا تلخيص أبرز النقاط المسببة لهذه المشكلة فيما يلي:

- ١ \_ ضعف التربية الأسرية للأبناء.
  - ٢ \_ افتقاد الأبناء المثل والقدوة.
  - ٣ \_ أصدقاء السوء، والشلليّة.
    - ٤ \_ التدليل الزائد عن الحد.
- ٥ \_ القسوة في التعامل مع الأبناء.
  - ٦ \_ عدم فهم شخصية الطفل.
- ٧ \_ التأثير السلبي لوسائل الإعلام.
  - ٨ ـ المشكلات الزوجية.
- ٩ \_ انشغال الآباء والأمهات والأبناء.
  - ١٠ \_ عدم العدل بين الأبناء.

ربما كانت النقاط السابقة من النقاط الأكـــ أهمية بخصوص هذا الموضوع، ومن ثم سوف نتعرَّض لكل منها ـ بإيجاز ـ بالشرح والتحليل.



## أولاً ـ ضعف التربية الأسرية للأبناء:

ربما لا يدرك الآباء هذه المشكلة إلا في وقت متأخر، في حين أنهم لو أدركوا هذا الأمر مبكّرًا، لكان من السهل علاجه، إذ أن الطفل منذ الصغر يتشرّب العادات والتقاليد والقيم بسهولة، وتصبح له عادةً، ومن ثم ينشأ، ويترعرع عليها، من غير حاجة إلى تعديل في السلوك بعد ذلك، إذ أنه يكون قد اكتسب الصفات الأساسية، منذ الصغر، وأصبح لديه أرضية كبيرة، وأساس عميق للبناء عليه، هذا الأساس المتين يكون بمثابة العاصم للابن من العقوق وغيره، من الأخلاق المرذولة.

## وينشأ ناشىء الفـــتــــان فــينا • \* • على مــــا كــــان عــــوَّدهُ أبوهُ

وحين يُعوِّد الأب ابنه منذ الصغر على احترام الكبير بصفة عامة، والوالدين بصفة خاصة، ينشأ الطفل على هذا الخلق، وليس الموضوع يقتصر على هذا بل لابد من تربية الأبناء تربية إسلامية سليمة.

بحيث تتكوَّن المنظومة الفكرية للطفل فيما يعبر، عن طريق الإسلام، ويتخذه له كمنهج حياة، فيراعي الله تعالى في كل ما يفعل، فإذا تصرَّف في أمرٍ من الأمور تصرَّف في حدود ما يميله عليه الشرع الحنيف.

فينمو الشاب، وهو يتقي الله، فهو مثلاً لن يعقَّ والديه، ولن يتمرَّدَ عليهما مهما حدث، ذلك لأنه يخاف الله تعالى. ويخاف عقابه، ويعلم أن العقوق، من أكبر الكبائر التي حرَّمها الله تعالى.

كذلك يتقرَّبُ إلى والديه، ويحبهما، ويطلب مرضاتهما طلبًا لرضى الله تعالى، حيث أن رضاه في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، فلن يرضى عنه الله تعالى، وهو قد أغضب والديه.

هكذا يعرف أو يجب أن يعرف الـشاب ويتعلَّم البر بوالديه، ومهـما قيل عن بر الوالدين بعيدًا عن المرجـعية الشرعية، والتـأصيل الشرعي، فإنه لا يُعدُّ كـافيًا لطلب



ذلك، هذا فضلاً عن أن بر الوالدين وطاعتهما بهذه النية يعدَّ طاعةً لله، وصحابه مجزيٌّ به، أما بغير هذه النية، فقد لا يعد شيئًا في سجلاته يوم الدين.

### ثانيًا: افتقاد الأبناء المثل والقدوة:

نعلم جميعًا أن الطفل يتعلَّم بالتقليد، وأن التعلُّم بالتقليد يُعَدُّ أبسطَ أنواع التعلُّم، ومادام الطفل يتعلَّم عن طريق تقليد الكبار، وخصوصًا الأبوين، فعندئذ يعد سلوك الوالدين أمرًا خطيرًا في التأثير على الأبناء.

وحين يكون الوالدان مثلاً طيبًا، وقدوة حسنة للأبناء في السلوك والعادات والعبادات، فإن فعلهما يُغنى كثيرًا عن القول، ويكون أشد تأثيرًا من الأقوال.

أما حين يكلم الوالدان الأولاد في عدد من الفضائل كالصدق مثلاً، ثم يبدو منهما ما يخالف هذا الكلام، فإنه بلاشك سيفقد الأبناء الثقة بالوالدين، وبنصائحهما.

وهناك مثلٌ مشهور يُضرب بخصوص هذه المسألة، وهي أن والدًا كان ينصح ابنه بالصدق، ويُحذِّره من الكذب ومن مضاره الدنيوية والأخروية، ثم دق (جرس) التليفون، فرد الابن عليه، فوجد صاحبًا لأبيه يريد أن يكلمه، فقال الأب لابنه: أخبره أننى لست موجودًا!!

إذن فالكلام شيء، والفعل شيء آخر... فكيف يتعلَّم الابن إذن الصدق، ومن يعلمه الصدق إذا كان المعلِّم يكذب، ويأمره بالكذب، لأنه لا يريد أن يتكلم مع أحد الناس؟!

يا أيها الرجلُ المعلَّمُ غَـيْرَهُ = \* هلاً لنفسكَ كان ذا التعليمُ تصفُ الدواءَ الذي السقام وذي الضنا = \* كي ما يصحَّ به وأنت سقيمُ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها = \* فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ فهناك يُقبل ما وعظت ويُقتدي = \* بالعلم منكَ وينضعُ التعليمُ



يجب أن نعلم أن أنبائنا يقلدوننا، وأن أفعالنا أهم من أقوالنا، فلا نركز على الأقوال، بل نركز على الأفعال، وهذا يحتاج منا إلى جهاد نفس، وطول نفس، وصبر جميل.

وحذارِ حذارِ أن نسقط في مستنقعات الدنايا، فإننا عندئذ لا نحكم على أنفسنا وحدنا بالضياع، بل وعلى أولادنا أيضًا، لابد أن نجعل أبناءنا يحسنون الظن بنا، ويثقون بأخلاقنا ثقة لا يخالطها ريبٌ.

لأنه إذا تزعزت ثقة الابن بأبيه، نشأ فاقدًا للانتماء الحقيقي، وشعر بالخجل من الانتماء لوالديه، وهذا ضارٌ جدًا على صحته النفسية، ويكون سببًا لمشكلات كثيرة تحدث له في مستقبل حياته.

ومن هذا الباب أنه يجب علينا أن لا نعد الطفل وعدًا ونخلفه، بل لابد من إنفاذ هذا الوعد، على قدر طاقتنا، فإن لم نكن قادرين على انفاذه فلا نعده بشيء.

يقول عبد الله بن عامر وطي ( أتانا رسول الله عَلَيْ في بيتنا وأنا صبى ، قال: فذهبت لألعب، فقالت أمى: يا عبد الله تعالى أعطيك، فقال رسول الله عَلَيْكِم : «وما أردت أن تعطيه؟». قالت: تمرأ، قال: «أما إنك لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة ( ) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني برقم (١٣١٩).



### ثالثاً ـ أصدقاء السوء والشللية:

تكلمنا من قبل عن الأصدقاء، وسنعرض هنا لدور الأصدقاء في عقوق الآباء، إن الصديق كما نعلم يُؤثر في صديقه بدرجة كبيرة، ويعتمد ذلك على متانة الصداقة وقوتها وعمقها. وإذا كان الصديق يرى أن أصدقاء يستهزءون بالكبار عموماً، ولا يحترمونهم فإنه سيكون مثلهم، وربما ظنَّ أن احترام الكبار فيه نوع من الخوف، أو الوقوع تحت سيطرتهم، أو التقيُّد بقيود الماضى، أو غير ذلك مما يصورُه له عقله المتأثر بالحريات المطلقة المثارة في العصر الحديث.

ومن ثم فقد يواجه الكبار، وخصوصاً الآباء من هذا الشباب وغيره نوعاً من التمرُّد الحقيقى على أوامرهم، أو على كلامهم بصفة عامة، فقد ترى الشاب يخالفك القول، ويجادل أحياناً لمجرد المخالفة فقط.

وقد يكون فى هذا شيء من صراع الأجيال، لكنه في الحقيقة تأثّر بأصدقاء السوء، أكثر من كونه صراعاً بين الصغار والكبار. أو بين جيل الصغار، وجيل الكبار، إنَّ الصديق فى هذه الحالة قد يكون متأثراً بصديقه.

ذلك لأن الأصدقاء يجلسون مع بعضهم ليحكى كل واحد منهم عن (شطارته) وتمرده على والديه في البيت، وكيف أنه استطاع أن يتأخر ليلاً ولا يكلمه أحد على هذا التأخر..

عندئذ يحدث نوع من الغيرة بين الأصدقاء، ويتعلَّم الصديق من صديقه كيف يتحايل على كلام الوالدين، وكيف ينفذ ما يريد، مخالفاً بذلك آراء والديه، وأوامرهما.

وقد يكون لتمرد الصديق ذاك أسباب وظروف، تختلف تماماً عن ظروف صديقه الآخر، فقد يكون والداه مثلاً يُهملانه، ولا يرعيانه الرعاية اللازمة، أو لا يكونان قدوةً حسنة له، خصوصاً في بر الوالدين، يعنى يكون والداه أنفسهما لا يقومان ببر



والديهما، فيتعلّم الابن منهما بالتقليد هذا الموضوع، إذ كيف يأمران ببرهما، وهما يعقان والديهما؟!

وقد يكون هناك أسبابٌ أخرى وجميهةٌ تدعو ذلك الابن إلى أن يتمرَّدَ علي الوالديْن. . بينما لا يكون لصديقه مثل هذه الأمور.

إذن فينبغى أن ينبه الوالدان ابنهما لمثل هذا الأمر، ويحثانه على ألا يقلد زملاءه تقليداً أعمى في الصواب والخطأ، وأن يكون له شخصيته المستقلة، التي تفعل ما تحسبه صوابًا، وأن يصاحب من يراه يفعل الصواب، ولا يصاحب (شلة سيئة).

ويعلمانه حديث رسول الله عَلَيْكُم الذي يقول فيه: «لا يكن احدكم (إِمَّعَةُ)، قالوا: «وما (إِمَعَةٌ) يا رسول الله؟، قال: «يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءوا أساءت، ولكن وطننوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم».

وهكذا يجب أن يكون المسلم، له شخصيته التي لا تذوب في شخصية أحد، ولا تفعل مثلما يفعل الناس، لكن ليفعل الخير، فإن أحسن الناس يحسن مثلهم، لكن إذا أساءوا لا يسىء مثلهم بل يظل على إحسانه.

فلنربِّ الابن َعلى أن لا يكون إمَّعَةً، ولا يذوب في أصحابه، وليأخذ منهم الخير فقط.

### رابعًا ـ التدليل الزائد عن الحد:

لا يفسد الطفل أكثر من التدليل الزائد عن الحد، يمكننا أن ندلله بطرق معقولة. لا مانع من أن نغدق عليه الحب، ونمنحه المهدايا واللعب، ونحو ذلك، هذا كله تدليل، لكنه طبيعي، أما أن ننفّذ له كل ما يريد، ونخاف من غضبه، ونستجيب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه، ورواه الطبراني في الكبير.



لطلباته المعقولة، وغير المعقولة، فهذا ليس مقبولاً في التربية السليمة للأبناء، لأن هذا يخرج طفلاً أنانيًا، مدللاً، متمردًا من بعد على أهله ووالديه.

والعملية تبدأ منذ الصغر، تبدأ من حين يضغط علينا الطفل بالبكاء ونحوه، لينفذ ما يريد، فنستجيب نحن خوفًا عليه من شدة البكاء، أو من الغضب!

وماذا يحدث لو تركناه غضبان، أو تركناه يبكي؟! إن خوفنا الزائد على الطفل هو مصدر المتاعب في المستقبل حين يشعر عندها الطفل بمدى أهميته، وأنه يستطيع أن ينال ما يريد مهما كان.

لا مانع من أن نُشعر الابن بأهميّته، لكن هذه الأهمية ينبغي أن تبقى في إطار معيّن، ولها حدودها المعقولة، فكما هو مهم مثلاً فإن إخوته مهمون، وبنفس القدر، وليس هو أهم منهم، ولا هم أهم منه، ليس هو مركز الدائرة، ولا هم مركزها، كلهم متساوون عندنا في الأهمية والاعتبار والرعاية. أما حين يشعر أحدهم بأنه هو مركز الاهتمام فهنا تبدأ المشاكل.

يجب أن يكون الوالدان واضحين في مدى الاستجابة لأوامر الطفل، ف مثلاً لو طلب الطفل شيئًا، وكان هذا الشيء غير مستطاع، ينبغي أن يُخبراه أنهم لا يستطيعان هذا الشيء، ولا يقدران على شرائه، أو لا يرغبان في شرائه، من غير تردد وبحزم، أما إذا شعر الطفل بنوع من التردد لدى أبويه، فسوف يستعمل وسائل الضغط لديه، من بكاء، أو حزن، أو صراخ، أو نحوه، مما يكون قد تعلَّمه وعرف أنه يؤثّر في سلوك الوالدين.

وهذا أمر خطير، يجب أن يُعلَّم الطفلُ، منذ طفولت أنه ليس كل شيء يطلبه، يمكن الحصول عليه، فهناك الإمكانيات والقدرات المادية، والتي قد تحول دون شرائه، وهناك أمور أخرى منها عدم رغبة الوالدين في شرائه، لما قد يريانه من أضرار قد يتسبَّب فيها، ونحو ذلك من الأمور. عندئذ سيعلم الابن حين يكبر أنه ليس كل



شيء يريده، يمكنه الحصول عليه، فلا يصبح طمَّاعًا ولا أنانيًا، بل عندها يحترم حاجات الآخرين، وقدراتهم.

يجب أن يتعلَّم الابن ومنذ الصغر، أن يحترم مشاعر غيره، كما يريد من غيره أن يحترم مشاعره.

إن مشكلة التدليل الزائد هي أن الابن لا يتعلم تقدير حاجات غيره، بل يريد أن يفعل ما يحلو له بدون مراعاة حاجات الآخرين، ومن ثم تراه مشلاً يتمرد على الوالدين، ويريد منهما أن يفعلا له ما يريد، بغض النظر عن ظروفهما، وإمكانياً تهما، متهماً إياهما بالتقصير في حقه.

### خامسًا . القسوة في التعامل مع الأبناء:

لو يعلم الآباء ما للقسوة والعنف من آثار ضارة وسيئة على نفسية الأبناء، لما لجأوا لمثل هذا الأسلوب، إن هذه القسوة وذاك العنف للأبناء في الصغر، قد يكون دافعًا لهم إلى التمرد على الآباء في الكبر، وعقوقهم.

بل إن هناك من يستمر في العنف والقسوة مع أولاده حتى وهم كبارٌ، في مرحلة المراهقة مشلاً، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة، ويُؤدِّي إلى زيادة تمرد الأبناء، وعقوقهم الآباء، بل وقد يتطور الأمر ليؤدِّي بالابن إلى الهروب من المنزل، أو إيذاء نفسه، أو غير ذلك من الأساليب التي يتحدَّى بها الوالدين اللذين يعاملانه بقسوة، أو عنف. والأحرى بالأب أن يعامل ابنه في مرحلة المراهقة، كرجل، فلا يضربه، ولا يقسو عليه، بل يحترم شخصيته، ويحترم آراءه ويقدرها، ويقوم بتوجيهه وكأنه أخوه الأكبر، أو صديقه مشلاً، وهذا يكون أجدى وأنفع مع الابن من القسوة والعنف، بل يجعل الطفل يحترم والديه ويقدرهما.



وليعلم الآباء أن النضرب أو القسوة مع الأبناء، لا تعلِّمهم الاحترام، يعني لا تجعلهم يحترمون آباءهم بقدر ما تجعلهم يرهبونهم، ويخافون منهم.

وهناك فرق كبير بين أن تحترم شخصاً وبين أنك تخاف منه، ونحن نريد أن نغرس في أولادنا الاحترام والتقدير لنا، وللكبار بصفة عامة. ولا نريد أن نجعلهم يرهبوننا، ويخافون منا.

هذا فضلاً عما للعقاب البدني العنيف، من آثار ضارة جداً على نفسية الأبناء، بل وعلى سلوكياتهم في المستقبل وعلى تكوينهم الشخصي، والقيمي، يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: «وذلك أن إرهاق الحدث في التعليم مضر "بالتعليم سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر، من المتعلمين، أو المماليك أو الخدم، سطا به القهر، وضيق عليه النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسل، وحمل على الكذب، والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلّمه المكر والخديعة لذلك، وصارت هذه له عادةً، وفسدت معاني الإنسانية التي له. . . وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل . . . »().

هذا وقد يقول الآباء: وماذا نفعل مع الأبناء، إنهم لا يفتئون يعصون الكلام، ولا ينفذون ما نريد، هذا فضلاً عن (شقاوتهم) الزائدة، وسلوكياتهم الحمقاء في كثير من الأحيان، فكيف نتصرًف معهم حيال ذلك؟!

<sup>(</sup>۱) «مقدمة بن خلدون ص:٤٤٩» للعلامة عـبد الرحمن بن خلدون المغربي المتوفي سنة ٨٠٨هـ طـ دار العودة ـ بيروت سنة ١٩٩٦.



نقول هناك عـدة طرق وأساليب للتـعامل مع الأبناء غيـر طريق العنف وأسلوب القسـوة فيمكنك بالحبِّ، والمكافأة، أن تدفع الأبـناء لفعل ما يُستـحسن من السلوك، وتجلعهم يجتنبون ما تعده ضارًا بهم.

وحتى لو اضطررت للعقاب، ، فليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة للعقاب، فقد تعاقب الطفل بحرمانه من شيء يحبه، كأن تعاقبه مثلاً بعدم شراء لعبة معينة، أو عدم ذهابه إلى النادي هذا الأسبوع...

مع العلم أن العقاب يجب أن يظل آخر الوسائل التي يتم اللجوء إليها وليس أولها، بل كما يقال: «آخر الدواء الكي»، فكانوا لا يقومون بكي الجرح إلا بعد استنفاد بقية الوسائل الآخرى للشفاء، وعدم جدواها.

وهكذا لا نلجأ إلى ضرب الطفل إلا بعد استنفاد الوسائل الآخرى في التـوجيه وثبات عدم جدواها.

وإذا كان لابد من معاقبة الطفل فثمة أمور مهمَّة يجب مراعاتها في هذا العقاب، ومن هذه الأمور ما يلي:

الناس، والتي يُخوِّفُون بها أطفال وإرهابه، وعدم تخويف ببعض الخرافات المنتشرة بين الناس، والتي يُخوِّفُون بها أطفالهم، مثل (الغول) أو (أبو رجل مسلوخة) ونحو ذلك من الأمور، حيث أن الطفل يتخيَّلها حقيقة، وتؤثِّر في نفسيته، وتسبب له الرعب، ويظل تأثيرها معه، حتى بعدما يكبر.

٢ ـ عدم حبس الطفل في حجرة مظلمة، كوسيلة من وسائل العقاب، حيث أن ذلك يمثل ضررًا بالغًا بالطفل، ولا ينبغي أن نلعب بمشاعره وعواطفه، أو نهوًن من نفسيته، وخوفه من الظلام ونحوه.



٣ ـ عدم السخرية من الطفل، خصوصًا أمام الغرباء، وعدم مقارنته بإخوته، بأن نقول له مثلاً إن أخاك فلان أفضل منك لأنه يفعل كذا وأنت لا تفعله، فهذا يجعله يغار من أخيه، وربما يكرهه، ولكن إذا أردنا ذلك الموضوع لحثه على التأديب، فيمكننا أن نقارنه بنفسه، في أوقات مختلفة، فمثلاً نقول له: لقد كنت بالأمس جادًا وممتازًا ولم تكن تفعل هذا الأمر، فما الذي حدث لك، نرجو أن تعود كما كنت، وأن تتخلّى عن ذلك السلوك السيء.

٤ - عدم جرح كرامة الطفل وكبريائه، بأن نعايره بأمر ما قد لا يكون بقدرته التخلص منه، مثل أن نعايره بعادة معينة لديه، أو بعيب خلقي أو بشيء من هذا القبيل، فهذا أمر غير مقبول شرعًا، ولا عرفًا، وغير مقبول مطلقًا في ميدان التربية، إن أي جرح لكرامة الطفل وكبريائه يترك جرحًا فيه لا يندمل، فليتق الله الآباء والأمهات، وليتخليا تمامًا عن مثل هذا الأسلوب الضار، بل الشديد الضرر بنفسية الطفل.

٥ \_ أن لا يكثر الوالدان تهديد الطفل بالعقاب، مع عدمه، إذا يؤدي ذلك إلى أن الطفل يزداد تمرده، ويفقد الثقة بتهديد الوالدين، ويعد هذا الكلام من باب الاستهلاك ليس إلا، وأنه لا يستتبع عملاً حقيقيًا.

لكن إذا كان هناك تهديد، فإذا فعل الطفل ما تم تحذيره منه، فلينجز الوالدان تهديدهما. مع العلم أننا نستبعد العنف والقسوة والضرب كأسلوب أمثل، وليس شرطًا أن يكون التهديد بالضرب، بل قد يكون بوسيلة من الوسائل التي سبق الإشارة إليها من وسائل العقاب الأخرى.

٦ ـ عدم الازدواجية في العقاب، بمعنى أن تعاقب الطفل على عمل ما اليوم ثم تتركه يعمله غدًا، فينشأ لدى الطفل اضطراب في تقييم السلوك. وفي معايير الصواب والخطأ.



فأنت قد تعاملت مع خطأ واحد، بأسلوبين مختلفين، مرة تعاقب ومرة تتركه، فهل يكون هذا خطأ؟ وإذا كان خطأ فلماذا تركته يفعله في المرة الثانية، وعاقبته على فعله في المرة الأولى؟.

يجب توحيد المعايير التي يتم العقاب عليها، وتجنب التخبُّط في ذلك.

٧ - أن يكون العقاب متناسبًا مع الفعل، حتى لا يشعر الوالد مثلاً أنه عاقب الطفل بطريقة زائدة على فعل لا يستحق هذا العقاب، فيقع في حيرة من أمره، وقد يضطر إلى أن يقوم بمصالحته، وفي هذا تدمير للعقاب من أساسه. فلا ينبغي أن يعاقب الطفل ثم يتم الاعتذار له عن العقاب، هذا شيء لا يجوز، ولا يصح في طريقة التربية.

### سادساً . عدم فهم شخصية الابن:

يقف عدم فهم شخصية الابن حجر عشرة، لدى الآباء في طريق تقويم الأبناء، وتربيتهم. فالابن يحتاج لفهم طبيعة المرحلة التي يمر بها، من قبل الآباء، والمربين، حتى يُحسنوا التعامل معه.

وعلى سبيل المثال الابن في مرحلة المراهقة، تعتريه بعض التغيرات الجسمية والنفسية ويشعر البالغ انه أصبح رجلاً، ولم يعد طفلاً، وينبغي معاملته على هذا الأساس، بينما يصر بعض الآباء، على أنه لازال طفلاً، ولا يفهم شيئًا عن الدنيا، ولا زالت خبرته ضئيلة، وليس معنى أنه قد نبت له شارب، أو لحية، أنه أصبح رجلاً!

ومن هنا تنبع المشاكل، وتتوالى، ويبدأ الصراع بين الآباء والأبناء، ويقول الآباء إن الأبناء قد تمرَّدوا، ولا يريدون أن يستمروا تحت سلطة الآباء، ويريدون أن يفعلوا ما يحلو لهم بغير ضوابط.



والسبب الأساسي في هذا الموضوع، وذلك التمرد من قبل الأبناء، يرجع سببه إلى سوء تعامل الآباء مع أبنائهم، وعدم تقديرهم لطبيعة المرحلة والظروف التي يمرون بها، ويتعرَّضون لها.

ولو أدرك الآباء أن أبناءهم يعانون من بعض المشاكل، ومن بعض الصراعات، ولديهم مشاعر متناقضة أحيانًا حول بعض الأمور، وأنه ونتيجة لهذه الطفرة التي حدثت لهم، وذلك النمو المفاجىء، قد تغيّرُوا، ولم يعودوا هم أبناء الماضي، ولم يعودوا أطفالأ، وإن بقيت لديهم بعض صفات الطفولة، وخصائصها، إلا أنهم يحتاجون لتعامل من نوع آخر، تعامل يقوم على فهم الدوافع والأسباب، وعلى عدم تلقى الأوامر وتنفيذها.

بل ربما إلى تعامل على مستوى الندية، لو علم الآباء كل هذه الأمور، فسعوا إلى فهم أبنائهم، في هذه المرحلة، وإحسان معاملتهم، وتفهم دوافعهم، ثم التعامل برفق معهم، ومصاحبتهم، وعدم توجيه اللوم والتعنيف لهم، بصورة منتظمة، ومحاولة زرع الثقة فيهم، وفي قدراتهم، وإمكانيَّاتهم، ومعاملتهم كأنهم رجال حقًا، وإسناد بعض الأعمال التي قد تكون مهمة إليهم، ومتابعتهم في تنفيذها، ثم مدح سلوكهم تجاهها، والثناء على نجاحهم في إنجازها، إن مثل هذه الأمور كفيل في أن يقلب تمرد الأبناء، إلى حب وتعاون مع الآباء.

وماذا يحدث لو أنك أتحت لابنك الفرصة لكي يعبِّر عن نفسه؟!! خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة، مرحلة المراهقة؟!

وماذا يحدث لو أنك منحته بعض الامتيازات الخاصة، بصفته أكبر إخوته سنًا؟!

أليست هناك حقوق للأسبقية في السن؟ أم أنه يجب معاملة الأبناء كلهم بنفس الطريقة، الكبير والصغير بمعالمة سواء؟!



بالطبع لابد وأن تختلف المعاملة، ويعطي الكبار حقوقًا أكثر من الصغار، وعلى سبيل المثال يمكن أن يسمح للأخ الأكبر بالتغيّب عن البيت إلى وقت معين أكبر في المدة الزمنية، من أخيه الأصغر، إذ أنه لم يصبح صغيرًا حتى نقلق عليه بدرجة كبيرة، مع العلم أن هذا لا يعني أن نترك له الحبل على الغارب، كلا، لتُعطِ حقوقًا أكثر، ليشعر برضا، وبتغيّر، ولكن لا نتخلّى عن بعض القيود والتي يجب أن يلتزم بها محافظة على سلوكياته، وعلى حياته، وعلى مستقبله العلمي والأدبي، وعليه أن يتفهم هذا الموضوع، ولا يتم التنازل عنه إرضاء له، حتى لا يساعده ذلك على الانحراف.

### سابعًا ـ التأثير السلبي لوسائل الإعلام:

من ذلك تصوير خطأ بعض الآباء في حقوق أبنائهم، وعقوق أبنائهم لهم نتيجة لذلك، وتسويغ هذا العقوق، مع العلم أن هذا الخطأ قد يكون أمرًا نسبيًا، فيتخذه الشباب ذريعة للتمرد على الآباء وعقوقهم، وإن وُجَّهَ إليهم الآباء اللوم، واجهوههم هم أيضًا باللوم، بأنهم أهملوا في كذا وكذا...

وأين هذا من روح الإسلام، الذي يأمر ببر الآباء، بل وحسن مصاحبتهم، حتى وإن كان كافرين، حتى وإن حاولا جاهدين ثنى الابن عن إسلامه وعن دينه؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٨).

وأمر النبي عَلِيَظِينِهِ أيضًا ببرِّهما وإن ظلما، وأن الأبناء مهما فعلوا فلن يستطيعوا الوفاء بحق الوالدين، وخصوصًا بحق الأم،و ولا بزفرة واحدة من زفرات الوضع، إن وسائل الإعلام في بعض الأحيان، ولمعالجة موضوع معين، تسيء إلى أمور أخرى قد تكون من الواجبات أو من الضروريات.



من ذلك حين تلجأ لمعالجة إهمال البعض أبناءهم، وعدم القيام برعاية شؤونهم، أو التقصير في هذا الموضوع، تقوم بقلب الطاولة، فتسمح للأبناء بإهانة الآباء، على الرغم من سطحية الأخطاء المزعومه أحيانًا.

وهذا الموضوع يتسرسخ في ذهن الأطفال، ومن ثم يستهسينون بآبائهم، وربما كان هذا أحد أهم أسباب التمرد من قبل الأبناء تجاه الآباء في الآونة الأخيرة.

خصوصًا أن هذا التمرد لا يقتصر على طائفة دون أخرى، ولا يطال نمطًا من العائلات دون آخر، حتى هؤلاء الآباء الذين جهدوا في رعاية أبنائهم، وتوفير كل ما يلزم لهم، لم يسلموا أيضًا من مثل هذا العقوق.

ولو قام القائمون على تلك الأعمال، بمعالجة الموضوع إسلاميًا، وإضفاء الروح الشرعية عليه، لما انحرفوا ذلك الانحراف، الذي قادهم إلى إظهار الآباء وكأنهم أجرموا، ثم سمحوا للأبناء عندئذ بالاستهانة بهم، وهذا هو لب الداء.

والإسلام لا يسمح بمثل هذا السلوك، أن يهين الابن أباه، أو يضعه موضع السخرية، أو يتندَّر به، والمشاهدون يضحكون عليه، كالبلهاء، ولا يدرون، ولا ينتبهون إلى الآثار الشنيعة لمثل هذه الأعمال على سلوك الأبناء تجاه الآباء، والتي ظهرت في الآونة الأخيرة.

### ثامنًا . الخلافات الزوجية:

تعد الخلافات الزوجية عاملاً مهمًا من عوامل تمرد الأبناء، وعقوقهم للآباء، وخصوصًا تلك الخلافات التي ترتفع فيها الأصوات، وتعلو الصيحات، وتتشابك الأيدى، ولا يحترم كل فيها صاحبه.



حين ينشأ الأبناء في مثل هذا الجو المشحون، يشعرون بالحنق من الوالدين، لكثرة مشاكلهم، وتنمو لديهم مشاعر سلبية تجاههم، ومن ثم يقل احترامهم لهم، وينشأ التمرُّد والعصيان ويعرف طريقه لقلوب الأبناء وعقولهم.

ويزكِّي هذا التمرُّد، ويقوِّي شوكته، ويزيد من ناره اشتعالاً، تمثيل أحد الوالدين دور الضحية، ودفعه للأبناء نحو كراهيته هو الآخر، وعده هو الظالم الهاضم لحقه، وحقوقهم.

ومما يزيد الأمر سبوءً حقًا، أن تمثل الأم هذا الدور، وتحض الأبناء على كراهية أبيهم، وتملأ عقولهم وقلوبهم بكلام يزيدهم عداءً لوالدهم.

هذا لا يحدث بالطبع من امرأة مسلمة متزنة عاقلة، إذ أنه مهما يكن بين الوالدين من مشكلات وخلافات، فإن هذا لا يُسوِّغ مطلقًا، أن يعمل أحدهما على سقوط الآخرمن نظر أبنائه، أو يحرضهم على كراهيته.

إذ أن كليهما في البداية والنهاية يمثل ركنًا ركينًا، وحصنًا حصينًا يجب أن يكن إليه، ويحتمي به الأبناء، عند الأزمات والشدائد، وكلاهما أيضًا يمثل طرفًا غالبًا، وثمينًا للأبناء، وقد أمر الله تعالى ببرهما، وحسن معاملتهما، ومصاحبتهما بالمعروف مهما تكن الأسباب، ومهما تتغيّر الظروف، ومن ثم فإن اللجوء للأساليب السالفة الذكر، يعد جريمة لا تغتفر في حق الأبناء.

### تاسعًا ـ انشغال الوالدين عن الأبناء:

وقد سبق الحديث عنه في موطن آخر، وهنا نركز على آثار هدا الانشغال على تمرد الأبناء، حيث أن انصراف الوالدين وانشغالهم عن أبنائهم فترة طويلة يتسبب في عدة أمور من شأنها أن تسمح بتمرد الأبناء وعقوقهم، وأهم هذه الأمور:



### 1 ـ الإهمال في رعاية الأبناء:

وحين يشعر الأبناء بأن آباءهم وأمهاتهم لا يعنون بهم حق العناية، ولا يرعونهم حق الرعاية، بخلاف ما يرونه من آباء وأمهات أصدقائهم وجيرانهم، حين يشعر الأبناء بهذا الإهمال من الوالدين، فإنه يقل احترامهم، مما يدعوهم إى التمرد عليهم وإلى عقوقهم، ويعللون ذلك بأن آباءهم لم يعطوهم حقوقهم كي يطيعوهم هم.

### ٢ . الإهمال في تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة وتركهم للظروف وللمجتمع:

وعندئذ قد ينحرف الأبناء، وقد تحفظهم عناية الله لسبب أو لآخر، لكن في ظل ظروف المجتمع الذي نعيشه، وفي ظل تفشي سبل الانحراف ووسائله، فمن المرجَّح أن يسلك الأبناء سلوكًا غير سوي، لعدم وجود التربية الإيمانية السليمة التي تعصمهم من الوقوع في الخطأ، أو من زلة القدم، وهذا يعلمهم سلوك المنحرفين ومنه المتمرد على الآباء وعصيانهم.

### ٣ ـ ضعف الرقابة الأسرية أو انعدامها:

وتضعف الرقابة الأسرية، أو تنعدم نتيجة هذا الانصراف عن الأبناء. بما يسمح للأبناء بأن يفعلوا ما يريدون كيفما يشاءون، فإذا جاء الأب أو الأم بعد ذلك ليحاسب الابن أو البنت على أي سلوك كان، وجد الاعتراض على كلامه، ووجد العصيان والتمرد، وكأنهم يقولون لهما: وأين كنتما حين تركتمانا نتصرف كما نشاء، ثم تأتيان اليوم للتوجيه؟! لقد فات الأوان على الموضوع، لقد تعلَّمنا وتعوَّدنا على أشياء لا مكننا الاستغناء عنها.

هكذا يكون حال الأبناء، وهكذا تتفلت الأمور من أيدي الآباء.



### عاشراً . عدم العدل بين الأبناء:

لا يزال صدى الحديث النبوي الشريف: «اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم» ألى يتردُّ يتردُّ في الآفاق، من نُدرًا، ومُحذِّرًا كل من تُسول له نفسُه ظلم أحد الأولاد، أو تفضيله على الآخر، بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة.

إن عدم العدل ببن الأبناء، سواءً كان ذلك في العطايا والهدايا، أو في المعاملة من الشدة واللين، والرفق والعنف، أو حتى في النظرات، هذا التفريق في المعاملة يُنذر بأسوأ العواقب للأبناء.

إذ يدفع الشعور بالظلم لدى الابن، نحو أمور كثيرة غير محسوبة العواقب، ومن هذه الأمور تمرد هذا الابن، بل إن الأمر ليمتد كذلك للابن اللذي تم تفضيله، ومحاباته على الآخر، إذ يشعر هو بأنه مدلل، ومحبوب، وله منزلة خاصة في قلوب الوالدين، فيدفعه ذلك أيضاً للتمرد، معتمداً على ذلك الرصيد من الحب، وأنه لن يجرؤ أحد على إغضابه، أو إجباره على تنفيذ الأوامر، واحترامها.

فعدم العدل بين الأبناء يُعَدُّ سببًا مباشرًا لتمرد الأبناء، سواء أولئك الذين فُضِّلوا من قِبَلِ الآباء، أو الآخرين الذين ظلموا من قبلهم، وكلٌّ له ما يسوَّغ تمرده، كما سبق وأوضحنا.

قد يكون لبعض الأبناء صفات معينة، تدفع الآباء لمزيد من الحب لهم، والرفق بهم، أو قد يكون لبعضهم بعض الظروف الخاصة كمرض أو نحوه مما يدفع الآباء لنفس المشاعر السابقة، لكن هذا كله لا يعني بحال من الأحوال تفضيل هذا الابن أو ذاك على بقية إخوته، مما يشعر أولئك الإخوة بنوع من المحاباة، بل والظلم والحسرة والألم، وتلك مشاعر مدمرة، قد لا يدرك آثارها أولئك الآباء.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري وغيره.



وليعلم الآباء والأمهات أن تفضيل أحد الأبناء على الآخر مهما تكن الأسباب، هذا التفضيل نوع من الظلم، وهو أمر حرَّمته الشريعة السمحاء، ولا يرضاه الله تعالى لعباده المؤمنين.

وقد يكون لتفضيل بعض الأبناء على الآخر أسباب أخرى، كأن يكون الرجل متزوِّجًا من امرأتين، وتجبره إحدهما، أو تؤثِّر عليه بأن يحابي أولادها على أولاد الأخرى...

وأين ذلك من تلك المرأة المنصفة التي رفضت أن يُحابى زوجُها ولدَها بهدية من دون إخوته، وأمرته أن يُشهد رسولَ الله عليها حتى تعطيها لابنها.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري «كتاب الهبة وفضلها».





### الشكلةالاقتصادية

تُعد المشكلة الاقتصادية أحد أبرز المشاكل التي تواجه الأسرة، بل ربما تأخذ المرتبة الأولى بين المشكلات لدى بعض الدول والأقطار، كممشكلة أسرية، واجتماعية بصفة عامة.

وتتسبب المشكلة الاقتصادية للأسرة في عدد من المشاكل، والآثار السلبية السيئة. ومن أبرز هذه الآثار على الأسرة زيادة الخلافات الزوجية، وتهديدها لكيان الأسرة بالتعثُّر والتمزُّق.

وإذا اصطلحنا على أن نسمي المشكلة الاقتصادية للأسرة بمشكلة الفقر، بالتحديد فإنّنا نستطيع أن نجمل أهم الآثار السلبية المترتبة على مشكلة الفقر الأسري المادى فيما يلى:

### ا ـ الفقر يؤدي إلى زيادة الخلافات الزوجية وتفاقهما:

وذلك حين لا يستطيع الوالد الإنفاق على الأسرة، وسدَّ حاجاتها المادية، فينشأ الخلاف بين الوالدين نتيجة لذلك، ويزداد مع زيادة المشكلة وتفاقمها، ووقوف الأب عاجزًا من التقدم في التغلب على هذه المشكلة.

### ٢ ـ الفقر قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام:

وذلك حين يضطر الأب إلى فعل أي شيء لتلبية حاجات الأسرة، ويحدث ذلك خصوصًا لدى ضعاف الإيمان، ولدى من لديهم أزواج غير صالحات، فيكون سببًا في دفعهم نحو الحرام.



### ٣ ـ الفقر قد يؤدي إلى تشرد الأبناء:

فالفقر قد يدفع الأبناء نحو التشرد، وإلى انصرافهم عن التعليم نتيجة العجز عن النفقات، وربما نتيجة ضعف السلطة الأبوية، مما يدفع الأبناء إلى التمرد على الآباء، ثم إلى التشرد بعد ذلك.

### ٤ ـ الفقر يؤدي إلى تفشى الأمراض في الأسرة:

وذلك نتيجة الاهمال في العلاج، للعجز عن نفقاته، أو عدم الذهاب إلى دور العلاج في الأصل، والاعتماد على بعض الأمور الأخرى، أو أخذ الدواء بدون استشارة الطبيب، مما قد يؤدي إلى تطور الحالة بصورة سلبية، وربما إلى زيادة المرض، أو يؤدي إلى الاصابة بأمراض أخرى أشد خطورة نتيجة استعمال دواء خاطىء، أو استعماله بطريقه خاطئة بدون ارشاد الطبيب، أو يؤدي إلى استفحال المرض نتيجة تركه مدة زمنية طويلة بدون العلاج المناسب، مما قد يزيد من معدلات الوفاة مستقبلاً.

### ٥ . الفقر يؤدي إلى الفساد الوظيفي في المجتمع بصفة عامة:

وذلك حين يهمل الموظفون وظائفهم، إما لشعورهم بأن ما يحصلون عليه من رواتب غير كاف، أو غير متناسب مطلقًا مع الوضع الاقتصادي العام في الدولة.

وقد يحدث هذا الفساد أيضًا نتيجة لجوء البعض إلى الحصول على امتيازات خاصة، أو التكسب غير المشروع عن طريق وظائفهم، أو غير ذلك من الأساليب الملتوية، التي يظنون أنها تزيد من دخولهم.

وقد يلجأ البعض للارتباط بعمل آخر، في نفس وقت عمله الوظيفي، مما يضطره لترك عمله الوظيفي، ويشعر هذا وذاك أنه إن لم يفعل هذا فلن يستطيع أن يعيش، ولن يستطيع الإنفاق على أسرته.



تلك الآثار وغيرها فيها الكثير من المخاطر على الأسرة والمجتمع، ومن ثم كان واجبًا عليهما جميعًا أن يواجها هذه المشكلة الخطيرة، ويحاول الآباء والأمهات بصفة خاصة التغلب على آثارها.

أو على الأقل تحجيم هذه المشكلة، من أجل تفادي أكبر قدرِ ممكنِ من سلبياتها.

وسنعرض هنا لبعض الحلول، والتي يختص بعضها بالأسرة، وبعضها بالمجتمع من أجل محاولة التغلب على هذه المشكلات.

### خطوات نحو علاج المشكلت

### ا . حسن التعامل مع المشكلة والتخلص من السلوكيات المضادة لها:

قد لا تكون المشكلة لدى كثيرمن الأسر مشكلة فقر، لكنها في الحقيقة مشكلة سوء التعامل مع الظروف المادية، وعدم تقدير الأمور، وعدم وضع الشيء في نصابه، ولا في مكانه الصحيح.

على سبيل المشال كانت امرأة السيد حسن حاملاً، وعندما شاءت إرادة الله أن تلد، اختارت أن تلد في مستشفى معروف عنه ارتفاع الأسعار، وعلو ثمن الخدمة المقدمة.

وعلى الرغم من ظروف زُوجها المادية والـتي لا تتحـمل هذه النفقـات، وعلى الرغم من أنها تـعلم ذلك، وكانت تستطيع أن تـذهب لأحد المستشفيات الأخرى، والتى تقدم نفس الخدمة بثمن أقل بكثير من تلك المستشفيات...

ترى هل تعيش هذه المرأة في أزمة مادية؟! أم أنها بتصرفاتها غير المسؤولة تختلق هذه الأزمة، وتساهم فيها؟.



والعجيب أن مثل هذا الصنف من الناس لا يشعر بخطئه، ويجد من الموسوغات ما يؤيد موقفه، مع كونها مُسوغات فقط، وليست أسبابًا حقيقية لما يقوم به من أعمال غير مقبولة، ولا معقولة، فمثلاً تلك السيدة المشار إليها سابقًا، قد تجد ما يسوغ فعلها، مثلاً أن هذه المستشفى قد سبق وولدت فيه أختها، وأنها لن تلد في مستشفى أقل منه، وهي لا تنظر إلى أن ظروفها قد تختلف عن ظروف أختها، ولكنها تنظر فقط إلى المسألة من وجهة نظر الفخر والمباهاة!

وما دامت المرأة تفكر بهذه الطريقة فستظل تعيش في أزمة مالية، لن تحل لأنها تتصرف بطريقة لا تتناسب مع دخلها المادي مطلقًا.

وهناك صنف آخر من النساء، تعودن الإسراف في كل شيء، فتراها حين تشتري شيئًا، تشتري ما يزيد عن حاجتها بكشير، ومن ثم ترى مقدارًا كبيرًا منه يذهب سدى، أو يفسد، وينتهي أمره.

والإسراف حين يكون خلقًا لبيت من البيوت، ترى هذا البيت دائمًا يعاني من الأزمات، ودائمًا يشتكي أصحابه، ولو عرفوا أنهم هم السبب من وراء تلك المشاكل لما اشتكوا، ولنظروا إلى خللهم فأصلحوه.

وهناك من تهتم بشراء الكماليات، وتعدها أشياء أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا، بالرغم من كون الكثير من البيوت تعيش في غنى عنها، وتعيش بسلام وبدون مشاكل.

إقتناع البعض بأن البيت يجب أن يكون جاهزًا من كل الكماليات، يجعلهم يستدينون، ويقعون في الأزمات المادية الطاحنة، والتي هي من صنع أيديهم بالدرجة الأولى.



وهناك صنف آخر من الناس، يساعد على خلق الأزمات المادية بدون وعي، وقد يكون حقًا فقيرًا نسبيًا، لكنه في الوقت نفسه يساعد نفسه على الفقر أكثر، وليس على الغنى، ومشكلة هذا الصنف الإهمال.

إن الإهمال مشكلة كبرى، وهي كفيلة بهدم الكثيرمن البيوت، وتقويض أركانها، وزعزعة بنائها، وزيادة مشكلاتها.

فالإهمال في الطعام مثلاً يجعله يفسد، ولا يتم الاستفاده منه، وهذه خسارة مادية بالطبع، والإهمال في آثاث المنزل، وعدم وضع كل شيء في مكانه المناسب يجعل الكثير منه يتعرض للخلل، ويحتاج للإصلاح، وإن لم يتم إصلاحه بسرعة قد يزداد الخلل فيه، ويصبح من الصعب معالجته، ويحتاج لمزيد من الجهد والمال، فمشكلة عدم صيانة الأمور المنزلية بسرعة، يُكلِف البيت ماديًا تكلفة كبيرة.

والإهمال في رعاية الأطفال والعناية بهم والحفاظ عليهم، يُؤدِّي لكثير من المخاطر مما يضاعف الخسائر المادية والمعنوية بالطبع، وعلى سبيل المثال، فإن الإهمال في رعاية الأطفال قد يُؤدِّي بهم إلى التسبب في خسائر مادية مباشرة في المنزل، كأن يقوم الطفل بتكسير بعض الأشياء الثمينة، أو يتسبب في ضياع بعض الأشياء المهمة، أو في إفساد بعض الأوراق المهمة أو ضياعها... إلخ.

كما قد يتسبَّب إهمال الطفل في أن يُؤذي نفسه، أو أحد إخوته، أو يؤذي البيت كله، كأن يتسبَّب مثلاً في حريق والعياذ بالله.

إنه من المهم جدًا العناية بالطفل، ورعايته وحسن تربيته، ومراقبته، وفهم كيفية التعامل معه، لأن كل هذه الأمور تصبُّ في المحافظة على البيت المسلم، وحمايته من الأزمات المادية، والمعنوية بالطبع.



### ٢ ـ تفعيل إنتاجية الأسرة:

تنبع مشكلة الفقر غالبًا من عدم تمكنُّ الأب من سداد احتياجات الأسرة، من عمله الوظيفي، ومن ثم فهو يحتاج إذن لمن يساعده في هذا الأمر.

والأسرة بطبيعتها مستهلكة، ومع محدودية الدخل، وزيادة الاستهلاك تُصبح الأمور متعسِّرةً، وصعبة، وغير قابلة للحل.

فإذا استطعنا أن نحول الأسرة من عنصر مستهلك فقط، إلى عنصر منتج أيضًا، نكون بذلك قد تغلبنا على جزءِمن المشكلة، قد يساعد في الحل.

وعلى سبيل المثال، تستطيع بعض النساء أن تنتج بعض الأعمال في المنزل، وبتكلفة بسيطة، وبعض هذه الأعمال يمكن أن يسد جزء من احتياجات الأسرة، فيوفر عليها شراءه من الخارج بثمن أعلى، وجزء آخر يمكن أن يتم بيعه ضمن مشروع الأسر المنتجة.

فمن الممكن أن تنتج الأسرة مثلاً بعض المأكولات مثل: (الزبادي، الجبن، المربى، الفطائر، الحلويات، بعض أنواع المخللات، الكثير من العصائر، الصلصة...).

والكثير من المأكولات التي تُشترى بثمن عال نسبيًا، يمكن صنعها بثمن أقل بكثير في البيت، ويمكن أيضًا بيع بعضها.

وبهذا تكون الأسرة قد أصبحت منتجة، وليست مستهلكة فحسب.

كما يمكن أن تقوم المرأة بالحياكة أو التطريز وغير ذلك من الأعمال الفنية التي تقوم بها كثير من النساء، وبهذا يمكن أن توفر ملابس للأولاد، كما يمكنها أن تبيع بعض ما تصنع.

كما يمكن أن تقوم المرأة أيضًا بتسربية بعض الأنواع من الطيور منزليًا، والآن توجد معدات حديثة تسمح بهذا، بدون أن تحتاج لمكان ذي مواصفات خاصة، أو مجهود كبير.



ويمكن كذلك للأبناء أن يصبحوا منتجين، في أوقات فراغهم، وفي الأجازات الصيفية، عن طريق بعض الأعمال البسيطة أيضًا، والتي لا تكلفهم من الجهد إلا البسير، وتدر عليهم ربحًا أيضًا.

من هذه الأعمال على سبيل المثال، الاستفادة من الكمبيوتر في التدريب على بعض البرامج، واتقان بعضها، والاستفادة بذلك في العمل على هذه البرامج لحساب بعض الشركات، أو الاشخاص، وإنجاز بعض الأعمال لهم.

لأن الكثيرين الآن يحتاجون الكمبيوتر في اعداد أنواع مختلفة ومتنوعة من البرامج، علمًا بأن الأبناء والشباب منهم خصوصًا الذين في مرحلة المراهقة يكون لديهم إبداع في استخدام تلك البرامج أكثر من غيرهم من الكبار، ولعلنا نلاحظ أن معظم المبدعين الآن في مجال الكمبيوتر، والذين يحصدون الجوائز المتنوعة في هذا المجال، معظم هؤلاء الشباب دون السابعة عشرة من العمر.

ومن هؤلاء من يفوز أيضًا بمراتب متقدمة، وفي مجال الأنترنت، وهذه الخدمة الآن متوفرة، ورخيصة الثمن في الكثير من الدول العربية والإسلامية، ويمكن الاستفادة بها كثيراً.

والخلاصة أنَّنا بقليل من التفكير، نستطيع أن نجعل الأسرة تساهم في الإنتاج، ولا تنصبح أسرة مستهلكة فقط، مما قد يساعد الأب في المسؤولية الاقتصادية عن الأسرة.

### ٣ ـ قيام المؤسسات الخيرية بدورها في مساعدة الأسر الفقيرة:

يجب أن تقوم المؤسسات الخيرية بدورها المنوط بها في مساعدة الأسر الفقيرة، في المجتمع والتي قد تكون مجهولة نوعًا ما بحيث ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرفُهُم بسيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣).



يجب أن نقوم بهذا الدور، فنساعد تلك المؤسسات في التعرف على تلك البيوت الفقيرة، ومن ثم القيام بمساعدتها.

كذلك فإن مؤسسات الدولة الخيرية، واجب عليها أيضًا القيام بهذا الدور جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الخيرية الأهلية، بل إن الدولة بكامل مؤسساتها مطالبة بحماية الفقراء من خطر الفقر، والقيام برعايتهم، وتوفير حاجاتهم الأساسية، من مأوىً، ومأكل وملبس، ونحو ذلك مما لا يستغنى عنه الإنسان، وقد أصبح التعليم اليوم حقًا من الحقوق التي يجب أيضًا أن توفرها الدولة لجميع أفرادها بغير استثناء، حيث أن الجهل هو أحد أهم أسباب الفقر والتخلُف الذي يسود العالم العربي والإسلامي بصفة عامة، وقد يمثل الفقر لدى بعض الأسر عائقًا عن التعليم، أو عن إكمال مراحل التعليم المختلفة. المتوسطة منه والعليا.

ومن ثم كان واجبًا أن توفر الدولة لأبنائها فرصة التعليم المجاني للجميع بغير استثناء، وأن توفر للأطفال منهم والشباب الغذاء والدواء، باعتماد نظام التغذية المدرسية، والتأمين الصحي، وتفعيل هذين النظامين بحيث يؤديان رسالتهما على أكمل وجه، ولا يصبحان اسمًا بلا مضمون، أو شكلاً بغير جوهر حقيقي.

### ٤ ـ قيام الأهل بمساعدة أبنائهم المتزوجين حديثًا:

لا شك أن الشباب اليوم يقع في أزمة اقتىصادية كبيسرة، فهو لا زال في مقـتبل حيـاته، وتكاليف الزواج أصبحت كبيـرة، وشاقة، وفي ظـل الأزمات المادية للدول النامية، تزداد المشكلة تعقيدًا وصعوبة.

وإذا لم يقم الأهل بمساعدة أبنائهم في مقتبل حياتهم، حتى يستطيعوا التغلب على تلك الصعاب، فقد لا يستطيع الشاب أن يتزوج قبل سن الأربعين، وقد يقول الأهل: يكفي أننا قمنا بتربيتهم، وتعليمهم...



لكن الحقيقة أن هذا الآن غير كاف، ما دام أن الأهل لديهم القدرة المادية لمساعدة أبنائهم على الزواج، وعلى تكاليفه، ومساعدتهم أيضًا وهم في سنواتهم الأولى من الزواج، إن كانوا يستطيعون هذا، فهو واجب عليهم، وإلا فإننا نساهم في ضياع أولادنا بعدما قمنا بتربيتهم وتعليمهم، لنتذكر جميعًا أننا كنا في بداية حيواتنا الزوجيَّة، كنَّا نعاني من أزمات مادية، وكنا نودُّ لو وقف أحدٌ بجانبنا، ولا نقول أنهم يتكفَّلون لهم، بل لابد للشباب من أن يعمل وبجد ويتعب، ويبني مستقبله، لكن أيضًا، وقوفنا بجانبه يعطيه دفعةً نحو الأمام، ويساعده على التقدم.

ويحرِّر نفسه من اليأس، أو العجز، أو الإحباط الذي قد يتملَّكه من كثرة المشاكل، وشدة الأزمات، إن الظروف اليوم تختلف كشيرًا عن السابق، لقد كان لدينا مشاكل نعم، لكن الشباب لديهم مشاكل أكبر، بل وأزمات كبيرة، فلا مناص من المساعدة لمن يقدر عليها.





### الفهرس

| سفحت | الموضوع                                            |
|------|----------------------------------------------------|
| ٧    | المقدمة                                            |
| ٩    | انتبهوا: الأسرةُ المسلمة مُسْتَهْدَفَة             |
| 10   | أسس البيت المسلم                                   |
| ۱۷   | ١ ـ سلامةُ المقصدِ                                 |
| ۲.   | ٢ ـ حـرَّيةُ الاخـتـيـارِ                          |
| 77   | ٣ _ حـسنُ الاخـتيــارِ٣                            |
| 3 7  | ٤ ـ المودَّةُ والرَّحــمـةُ                        |
| ٣٢   | ٥ ـ التـعـاونُ والتــآزر                           |
| ٣٧   | ٦ ـ المرجعيَّةُ الشرعيَّة                          |
| ٣٩   | بين البيت والمجتمع                                 |
| ٤١   | ١ ـ البيتُ المسلمُ والجيرانُ                       |
| ٤٨   | ٢ ـ البيتُ المسلمُ مع أهلِ الزوجيْين وذوي الأرحامِ |
| ٤٥   | ٣ ـ البيتُ المسلمُ مع الضيفِ                       |
| ٥٩   | ٤ ـ البيتُ المسلمِ والمسجد                         |
| ٦٣   | ٥ ـ الست المسلم وعلاقتهُ بالفقراء والمساكين        |



| صفحة  | الموضسوع                                             |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٦٦    | ٦ ـ البيت المسلم والأصدقاءِ                          |
| ٧٢    | ٧ ـ البيتُ المسلمِ ومؤسساتُ المجتمع الأخرى           |
|       |                                                      |
| ٧٧    | مننكلاتُ تواجه البيتَ المسلم                         |
| ٧٩    | ١ . مشكلة التفكُّك الأسريُّ:                         |
| ٨٠    | ـ أسباب التفكُّكِ الأسريِّ:                          |
| ۸١    | أولاً _ إهمالُ الأمِّ رسالتها الأولى في البيت        |
| ۸٧    | ثانيًا ـ الانحراف عن مبادىءِ الشرع الحنيفِ           |
| 97    | ثالثًا ـ عدمُ قيام الزوج بواجباته كأب وزوج           |
| 90    | رابعًا _ عدمُ التوافق بين الزوجيْين                  |
| ١     | ٢ ـ مشكلة التلفاز والإعلام المفتوح:                  |
| ۲ - ۱ | ـ هل يؤثر التليفزيون على ذكاء الطفل                  |
| ۱۰۳   | ــ البث التلفزيوني ومخاطره                           |
| ۱۰۷   | ٣. مشكلة تمرُّد الأبناء ِ وعقوقهم:                   |
| ۱۰۸   | أولاً _ ضعف التربيـة الأسـرية للأبناء                |
| ۱۰۹   | ثانيًا ـ افـتـقــار الأبناء للمــثل والقــدوة        |
| 111   | ثالثًا _ أصدقاءُ السوء (والشلليَّة)                  |
| 117   | رابعـــًا ــ التـــــــــدليل الــزائد عن الحــــــد |
| ۱۱٤   | خامسًا _ القسوة في التـعامل مع الأبناء               |
| ۱۱۸   | سادسًا _ عدم فهم شخصية الارز                         |



| صفحہ                | الموضــوع                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ١٢٠                 | سابعًا ـ التأثير السلبيُّ لوسائلِ الإعلام             |
| 171                 | ثامنًا ـ الخلافات الزوجيَّة                           |
| 177                 | تاسعًا _ انشغال الوالدين عن الأبناء                   |
| 178                 | عاشرًا _ عدم العدل بين الأبناء                        |
| 771                 | ٤ . المشكلة الاقتصادية:                               |
|                     | ـ الآثار السلبية المترتبة على الفقر الأسري            |
| ١٢٨                 | ـ خطوات نحو علاج المشكلة:                             |
| يات المضادة لهاا١٢٨ | أولاً _ حسنُ التعامل مع المشكلة والتخلص من السلوك     |
| 181                 | ثانيًا ـ تفعيل إنتاجية الأسرة                         |
| ِ الفقيرة١٣٢        | ثالثًا _ قيام المؤسسات الخيرية بدورها في مساعدة الأسر |
| 18T                 | رابعًا ـ قيام الأهل بمساعدة أبنائهم المتزوجين حديثًا  |
| 140                 | الفه س                                                |



# المام المام

عَادِلفنجِيعَبْدالله





## المنابخيل المناب

٣٥٥ طَرِيقة تُزِيدُمِنُ مَحَبَّة الرَّحَة لزَوْحَهَ فِي وَالقرَانِ لَكَرِمَ وَالسَّنَ الصَّحِيحَة »

ا وَ الْمُحْتَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





### حَيْنَ بَجِعَلِينَ رُومِهِ إِي بَكِيالِي رُومِهِ إِي بِكِيالِي

« ٥٧ طَرِيقة تُزِيرُمِنُ مَحَتَّة الزَّوجِ لزَوْجِ لِمُ فَيضَوُ اِلعَرَّنِ الكَرِمِ وَالسَّنَّةِ لِصَّحِيحَة »

هَادِلُ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ





أخطاء شائعة نقع فيها والمراب و





أَخْطَاءُ شِائِعَةً يَقِعُ فِيهَا معرف المحارف وطرق علاجها

هَاوِلُ فَي مَرُكِنَّكُرُ





النيف المحادة على المحادة المح

هَاوَلُ عَيْمَ النَّهُ لَ





المِنْ نَعَى مِنْ الْمِنْ نَعَى مِنْ الْمِنْ نَعْمِلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم

ڪتبه ڔؙؙ؈ٚػؚڹؙڒڵۊۺ۬ڝؘڶڹؙڮػؚڹۘۏ؋ؙڒڒڵڟٛڕۺؽۜ عَنَااللهُ عَنْهُ



